





مؤسىً بن نصبٌ بر ميات*ہ وعصرہ وفتوجہ* 

#FF11[[6][[6]]

ناليفت عَبِدُلِعَزِيزَحَافظ ُ دُنيا



موسى بن نصير ( نقلا عن سير ملهمة لفرانكلين )

( ۱۰ لا سسبيل الى أن نبنى جيلا جديدا ، يؤمن بمجتمعه والهدافه ، الا أن تكون لنا ثقافة قومية تنبع من بيئتنا ، ونسستمد عناصرها من ماضينا ، وايماننا بالوطن المسربى ، وبالقسومية العربية ، والتعرف على تلك الأحداث التى صنعت هسند القومية ، وعن أبطالها الذين ناضسلوا في سبيلها على مر العصور ، ، »

- الى شهداء العروبة وقوميتها في كل الازمان
  - فى ميادين العراق وجباله · فى القادسية والمدائن والدموك ·
- وفي ميادين السند وتحت أسوار القسطنطينية .
  - وفي سهول الشام وبطاحه •
  - فی دمشنق وحطین وعین جالوت ۰
  - وفني سنفوح الأطلس وأخاديدها •
  - فيٰ قرطاجنة وتهودة وصنهاجة ٠
  - وفي الأندلس ووديانها ، وفرنسا وسهولها ٠
    - وعلى ضفاف النمل وشواطئه
      - فى المنصورة ودمياط وفارسكور •
      - وفى السويس وبورسعيد وقناتهما .
      - قناة المجد والنصر والخلود •
- اليكم ياشهداء العروبة كتابى هذا فى تاريخ بطولتكم
  - المجيدة ٠

## بنسسب بلغوالزمز التصيدير

## المفدمتة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن مدانا الله ، والصلاة والسلام على زعيم النبيين والمرسلين وامام الاشتراكيين ( وبعد ) فأن الامم لا تعيش بحاضرها وحده بل هي تتلفت بين حين وآخر الى ماضيها تسمستمد منه حوافز البطولة ودوافع المجد وتستلهم من أمجاده ما يشعل حماس أبنائها ويحفزهم على الاندفاع بكل طاقاتهم يشقون طريقهم نحو أمل بسام يربط ماضيهم بحاضرهم .

ومن فضل الله علينا أننا في عهد نعمل فيه على بعث مجمد الامة العربية ونتغنى فيه بقوميتنا ، ولن يكون فهمنا لهذه القومية واضحا الا اذا تعرفنا الاحداث الخطيرة التي مرت بها وأبطالها الذين صنعوا تلك الاحداث على مر العصور .

ولا شك أن موسى بن نصير أحد هؤلاء الابطال المبرزين الذين ساهموا في انشاء الوحدة العربية واحياء قوميتها

ومن عجب أن بطلا مثله وفاتحا قديرا قام بدور كبير في حياة أمتنا وكان له الفضـــل الأول في تعريب المغرب وتحريره من الرومان المستعمرين حتى جعل الوحدة العربية حقيقة واقعة تمتد منالحليج الى المحيط ــ يغفل الكتاب تعدين تاريخه وفتوحه في كتاب خاص يحمل اسمه تخليدا لما قام به منجليل الحدمات للعروبة والإسلام ، أفليس هذا عجيبا؟

من أجل ذلك رأيت من واجبى أن أسد هسذا النقص بالمحدار هذا الكتاب عن موسى بن نصير ، أستعرص ديه سيرته منذ مولده الى أن أصبح المستشار الاول للاقليم المصرى من الامبراطورية العربية ثم رئيسا لمالية البصرة ، ثم حاكمسا للمغرب ، ثم قائدا فاتحا اندفع بكل ما وهب الله له من قدرة وحماس ، فعبر البحر وغزا الاندليس وقضى على أعظم قسوة حربية أوربية في ذلك الحين ،

ولولا ذلك ما ثبت الامر للمسلمين ولفقد المغرب عروبته التي جاهد في سبيلها من سبقه من قسواد العرب أكثر من نصف قرن من الزمان

تم ذلك كله على يد موسى بن نصير، ولكن سيرته مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة التي ولد في طلها وبالاحداث التي تربى في كنفها ، فكان لا بد قبل أن نلتقى به أن نقف على أحبار تلك الاحداث التي سبقت مولده بحوالي عشر سنوات ، لان الحديث عنها سيقودنا في النهاية الى لقائه والسير معه الى آخر المطاف .

فالفصل الأول أسر والده ( نصير ) في ين خالمه البرالوليد واعتناقه الاسلام وفجر حياة موسى السياسية وعن بعض الأسباب التي فرقت الأمم الاسلاميةعقب مقتل الخليفة عثمان ووفاة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ومشاركة موسى بن نصير فيها بسيفه الى أن وقع أسيرا في يد المروانيين بعد أن ظفروا بالخلافة •

والفصل الثانى عن المغرب واستعمار الشعوب الأجنبية له الى أن حرره موسى من نسيرهم ، وأعاده مرة أخرى الى . حظرة الوحدة العربية الاسلامية ً •

والثالث عن اسبانيا قبل الغتج العربي لها ثم تعريبها. وهكذا الى أن ننتهى بالقارى، الكريم الى خاتمة موسى ووفاته وكلمة الختام لهذا الكتاب . والملحوظ أن المؤرخين كابن خلدون وابن حيان وغيرهما من المعاصرين كانوا قساة في حكيهم على موسى ، فلم يروا فيه الا رجلا عنيفا مفتصبا ، وأخذوا عليه أنه صرف همه في غزواته الى جمع الفنائم واغتصابها دون الاهتمام بما كانت تثيره أفعاله هذه من كراهية الشعوب التي قهرها واثارة بعض قواد الجيش ضده معللين بطشه بالقبائل الشائرة بالمغرب واستيلاء على مائدة طليطلة التي غنمها طارق ومنازعة مغيث الرومي في ملكيته لحاكم قرطبة الأسير بالطمع والاغتصاب .

فاذا اردنا أن نحكم على موسى بن نصير فيجب ألايكون حكمنا عليسه بمعاير عصرا ، وإذا كانت للطولة في نظرنا الآن معانيها السامية التي تنفق مع مبادىء الشرف والاخلاق فإن البطولة في العصر الذي عاش فيه موسى لم تحظ بمثل هذه المعاني ، اذ لم تكن هناك غضاضة في أن يخرج البطل احيانا عن قواعد المبادىء السابقة ما دام يستشير بلك اعجاب المساصرين بشجاعته وقوة بطشمه وفي الوقت نفسه تحقق له مار بد من نصر .

واذا كان المؤرخون يأخذون على موسى كثرة الدماء التى أهدرها في أثناء استكمال فتح المغرب فأن ذلك كأن ضرورة يقتضينها الموقف الحربى في ذلك السحوقت ، وذلك لتثبيت الاسلام وادخال الهيبة في نفوس القبائل التي كأن الزومان أ

يشجعونها على مناوأة المسلمين والتي لم تركن الى الاستسلام ولم ترع المهود التي قطعتها على نفسها كما فعل « كسيلة » زعيم البربر الذي هادنه « أبو المهاجر دينار » واجتذبه الى الاسلام ، ثم جاء عقبة بن نافع ، ولخلاف وقع بينه وبين كسيلة ارتد هسفا ثانية عن الاسسلام » وانقض بأنصاره من البربر ومحرضيه من الرومان على المسلمين فقتل منهم عددا كبيرا ، واستشهد عقبة وانسحب من نجوا الى برقة ، وبذلك ضاعت جهود أربعين عاما بذلها المسلمون في سبيل تعريب المغرب ،

ولما أزاد المسلمون اعادة الكرة ثانية بقيادة حسان بن النعمان بعد أن قضوا على الروم قصدت لهم جموع البربر بزعامة ملكة جبالأوراس ، وحملوا على المسلمين حتى هزموهم وأفنوا منهم خلقا كثيرا ، وبهذا خرج المفرب من أيدى المسلمين للمرة الثانية .

كان كل هذا أمام موسى بن نصير وهو يغزو المغرب، فلم يقبل أن يهادن القوم كأسلافه وهو يعرف سوابقهم فى الفدر فبطش بهم بشدة ، وكانت شدته هذه عاملا حاسما فى الموقف جعل القبائل الثائرة تهرع اليه وتعلن الدخولفى طاعته واعتناق الاسلام ، فازدادت بذلك جيوش موسى زيادة سريعة لانكاد نجد لها شبيها فى أى قطر آخر من أقطار اللولة الاسلامية وقت ذاك ،

ومن هذا يتضح أن سياسة العنف التي اتبعها موسى في افريقية كان لها مايبررها كما كان لها الأثر البالغ في تعريب المغرب وانتشار الاسلام بين ربوعه بسرعة لم يكن موسى نفسه يتوقعها ، ولولا ذلك ماخمسست في نفوس المتمردين فكرة النزوع الى الثورة والاستخفاف بأمر موسى كما استخفوا من قبل بأسلافه ، وما استقر الأمر للمسلمين في المغرب الذي كان قبلة أنظار الرومان الطامعن .

ومهما یکن من أمر موسی بن نصیر کفاه فخرا أنه نجح فی استکمال فتح المفرب کله ، واتخذه قاعدة لفتح الاندلس وأصبح بشابة الجناح الغربی للأمة العربیة الاسلامیة تخفق معه قلوب جمیع العرب من الخلیج ال المحیط . وانه لما يسعدنى أن أقدم للقارئ، تاريخ هذا البطل راجيا أن أكون قد خرجت من المراجع الكثيرة التى جاء فيها ذكره في سطور معدودة بصورة واضحة المعالم تعطى القارئ، فكرة صحيحة عن موسى بن نصير ماله وما عليه ، وماله حفى رايي \_ أكثر بكثير مصا عليه ، ولعل في سيرته وبطولته ما يحفز الهمم ويثير في النفوس العمل على اعادة أمجاد العسرب بعسدا أن وهب الله لهسم الزعيم الوفى الرئيس جمال عبد الناصر الذي كرس حيساته وجهده في هسذا السيل .

ولا يفوتنى أن أذكر أننا رجعنا الى كثير من المراجع الموثوق بصحتها وأهمها ، فجر الأندلس ، للدكتور حسين مؤنس .

والله أسأل أن أكون قد وفقت ، انه خبر عون وسند ،

عبد العزيز حافظ دنيا

## القتمالأول

نسب موسى بن نصير ومولده وفجر حياته السياسية

الفصل الاول

أسرى عين التمر

انطلق خالد بن الوليد في السنة الثانية عشرة من الهجرة (٦٣٣م) من أرض الوحي على رأس الجيش الاسلامي ووجهته أرض السواد (العراق) لمدك عروش المجوسية واعلاء كلمة التوحيد في تلك الأرض ، وسرعان ما أتم في عام واحد ما أعجز الإكاسرة والروم أن يتموه في أعوام كثيرة ، فلقد زخف برجاله في « أناة القطاة ووثبة الاسد » ، وفي « الكاظمة يمن عن الى قائد الفرس « هرمز » يخيره بين الاسلام أو الجزية أو الحرب ويقول له : « جئتك بقوم يحبون الحوت كما تحبون الحياة » •

ثم انقض عليه في موقعة ذات السلاسل التي ربط فيها الفرس بعضم ببعض بالسلاسل حتى لا يفر منهم احد في اثناء القتال ، فقضى على قوتهم ، وزحف بعد ذلك الى « المذار » حيث قيل له ان الفرس قد تجمعوا فيها فاقتتل معهم في ملحمة دامية حارب فيها كما يقول المؤرخون حرب حنق وضفينة حتى اخذ بناصيتهم جميعا وقتل منهم حوالى «ثلاثين ألفا» ولولا النهر وركوب من نجا منهم ظهر السفن ما تبقى منهم أحد ،

ورأى الفرس أن لاطاقة لهم بخالد منفردين فهرعوا الى رعاياهم من المتنصره المقيمين فيما بين النهرين يستنجدون بم وفى واقعة «الولجة» التقى المسلمون يجميع أعدائهم وظل القتال سجالا بين الطرفين وفى كمين أعده خالد وقع الفرس فيه كانت الهزيمة المرة وفرارهم من الميدان تاركين آلافا من القتل واحمالا لاعد لها من الغنائم النفيسة وقعت كلها في أددى المنتصرين!

وأعقب هذه الموقعة موقعة « اليس » فقد تحصن فيها الفرس وظنوا أنهم فيها بمأمن من سيف الغالبين وانضم اليهم رعاياهم من عرب السواد وبينما قائدهم الفارس « جايان » يهيىء نفسه وأركان حربه لتناول الطعام اذ فاجاهم المسلمون من كل مكان وأطاحوا برقابهم بالسموف حتى خلطوا دماءهم بماء النهر وظلت تسيل فيه ثلاثة أيام متوالية تنفيذا لوعد خالك :

«ليجرين النهر بالدماء . » وقد قربت هذه الضربة خاتمة العهد المجوسي وزلزلت عروش الاكاسرة ·

ثم أعلن خالد انتصار الوحدانية المؤزر ورفع علمهاخفاقا على هذا

الجزء من ارض العراق • وانطلقت العيون الى مدينة الرسسول العظيم تذيع الأخبار فرحة مهللة ووقف الخليفة أبو بكر فى الناس يبلغهم أنباء النصر قائلا ما معناه « يامعشر قريش ! عدا أسدكم على الأسد فغلبه عقمت النساء أن بلدن مثل خالد » •

ثم تابع القائد المظفر زحوفه وانتصاراته فسلمت له «الحيرة» وهرع حماتها يقدمون له الطاعة والدخول فى السدين الجديسد ، ومن أبى منهم قدم له الجزية عن يد وهو صاغر ·

وبدا لأبى بكر أن يوقف الفارس الشجاع في مكانه فلا ينطلق بعد المحيرة حتى يوافيه زميله القائد «عياض بن غنم» ليكون كلاهما سننا للآخر فقد رأى الخليفة أن من تجاوز الحيرة أحاط به الفرس من اليمين والروم في الشام من اليساد ، فأراد أن يؤمن الأرض للمسلمين خصوصا أن العرب المتنصرة قد جمعوا أنفسهم واعتصموا في « دومة الجندل » ·

وظل خالد في موقفه كامر الخليفة قرابة العام وفي خلاله عرضت له عوارض ، شتى لم تكن في الحسبان ، فتصرف فيها جميعا تصرف الرجل الذي خلق للتقلب في أجواء الحرب ، فلا تفجؤه حالة من حالاتها بما يربكه أو يعييه ، فقد علم أن الفرس قد تحصنوا في «الأنبار» وأنهم قد حفروا حول الحسن خندقا ليحجز عنهم لقاء المسلمين ويحميهم من ضرباتهم • فلم يومن مذا عزم خالد وفي التو أمر بذبح الابل العجاف وألقي بها في جوف الخندق فسدته ثم دعا جيشه فعبر عليها ، ورأى أصحاب الحسن أنهم واقعون في قبضة البطل لا محالة ، فرفعاو اراية التسليم وقبل خالد توسلاتهم ، فحمدوا أربابهم على النجاة من يوم كيوم التسليم وقبل خالد توسلاتهم ، فحمدوا أربابهم على النجاة من يوم كيوم و البرس ، المروع ؟ •

وما ان فرغ خالد من الأنبار حتى جاءته العيون تخبره بأن فريقا من عرب الفرس بقيادة « عقة بن عفة » يحتشدون له فى « عين النير » حشودا لاقبل للمسلمين بها منهم فرسان « تغلب » و « اياد » واصحاب المتنبئة « سبحاح » و كانت سبحاح هذه امرأة تشتغل بالكهانة ، ثمادعت النبوة كما ادعاه زميلها « مسيلمة » ثم ارتضته بعلا وبقيت معه فى بنى حنيفة قومه أشهرا معدودات ، ولكنها سرعان ما هجرته الى مسقط رأسها لتنفر د بالزعامة لنفسها •

ويدل مجرى الحوادث على أنها كانت تنشر دعوتها بايحاء من الفرس. لتحريض العرب على الدين الجديد ، وقد نجحت فى دعوتها بعض الشىء ، فالتف حولها الناس وكثر أتباعها وكان من رؤساء جندها « عقة » المذكور الذی التقی به خالد من قبل فی الیمامة عندما کان یحسارب المرتدین ویقاتل مسیلمة واتباع سجاح وقد ظفر بهم جمیعا وشتت شمل « عقة » ورجاله فارتدوا فارین بصحبة زعیمتهم الی حی بنی تفلب فی الشمال.

زحف خالد الى عقة فى (عين النمر) وفى معقله بالصحراء التقى به وبأتباعه ودار القتال بين الطرفين بصرامة وعنف ، وفى لحة خاطفة ، أبصر خالد عدوه (عقة ) وهو يقاتل كالشيطان على فرسة فقال لصحبه « اكفونا ما معه فانى حامل عليه بنفسى » وفى انطلاقة مروعة احتضنه وحمله أسيرا وهو لا يتوقع أن يؤخذ من أساليب القتال العربى بهرسندا الأسلوب العجيب فى كل قتال ، وقد كان خالد يعمد اليه كلما بدا له أن يوجز فى الحركة ويضرب قلب إعدائه بضرب عميدهم المطاع فيهم فيصيب ما أداد ،

وتفرق بوقوع عقة فى قبضة خالد أنصاره ورجاله وسرعان ماتلقفتهم سيوف المنتصرين ومن نجا منهم استسلم عن طواعية وكانوا جمعا لايحصى منهم «أبو محمد بن سيرين» ( مفسر الأحلام المعروف) والمحارب المقدام « نصير البكرى اللخفى » الذى يرجم نسبه الى قبيلة ربيعة المدنانية •

**الفصل الثاني** مولد طفل انضم نصير كما تقدم آنها الى خالد وسرعان ماجذبته الدعـــوة الاسلامية ، فترك ماكان عليه من دين النصرانية أو المجوسية كما يقــول يعضهم وأعلن اسلامه وأظهر من المواقف العظيمة والتفانى فى سبيل نشر المدعوة المحمدية ماجعل « خالدا » يكن له الحب ويجعله من رجاله الأحرار،

نشأ موسى وسط هذا العهد العمرى وتخلق بأخلاقه وتعلم الكتابة فأجاد النثر ونظم الشعر وحفظ القرآن والأحاديث ، وأصبح على دراية كبيرة بعلوم الشريعة ، فعد من التابعين الذين رووا الحديث عسلى أحسن ما يرويه علماء عصره ، وكان ذلك مبعث فخر لوالده ، فلم يترك فرصة الا اصطحبه معه لزيارة أهل الصدارة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومجالسة كبار الرجال وحفظة القرآن الكريم .

ولما بلغ مبلغ الرجال تفتحت عيناه على هذا الخلاف المدون في كتب التاريخ والذي وقع بين الهاشميين والأمويين عقب مقتل الخليفة عشمان بن عفان رضى الله عنه ومحاربة بعضهم لبعض لارغام معاوية بن أبى سفيان عامل الشام على الاعتراف للامام على بن أبى طالب بالخلافة • فكان لهاذا الصراع أثر كبير على نفسه بت فيه حب السلطان والتطلع الى السيطرة والعنفوذ ، وأورثه الصرامة والعنف فما كانت مناظر الدماء ترهبه ولم تكن كما يقول ابن خلدون للأرواح حساب عنده مادامت تحقق له ما يريد •

شاهد والده الذي كان وقت هذا الصراع من رجال معاوية «وقائدا لحرسه أنه قد تجنب الفتنة » ووقف على الحياد بين المتخاصمين ولم يقبل الحروج مع معاوية للقتال معه في موقعة «صفين» ضد على ، وسمع معاوية يقول لأبيه : ما منعك من الخروج معى ولى عندك يد لم تكافئني عليها ؟ ٠

فقال نصير:

« لم يمكني أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري منك » ٠

فقال معاوية : من هو ؟ ٠

قال نصير : الله عز وجل •

فأطرق معاوية برهة ثم قال :

« أستغفر الله » وعفا ورضى عنه ٠

لم يعجب موسى موقف أبيه من تلك الأحداث الدامية التى اندلع أوارها في محيط المسلمين والتي تمخضت عن قتل سيدنا على ومبايعة الناس بعد ذلك لمعاوية بالخلافة وظل يترقب سير الأمور بعين المغام الجرى • •

ولما مات والده ومعاوية وجدت نفسه الحبيس الفرصة للانطسلاق نحو المشاركة فيما يجرى بين المسلمين من أحداث ، افقد كان الحسين بنعلى يقاتل أنصار الخليفة يزيد بن معاوية في نواحي العراق ، ليأخذ الحالافة لنفسه ، فعزم موسى بن نصير على الانضمام الى جانبه والقتال في صفوفه اذ وجد فيه أحقيته للخلافة خلفا لأبيه ، وما كاد يأخذ أهبته لذلك حتى اسرعان ما وصل اليه نبأ مصرع الحسين بن على على يد رجال عبيد الله ابن زياد قائد جيش يزيد في الكوفة فعمه الأسى وازدادت نقمته على الامو بن ووقف م غما نتنظر اتحاه التيار .

وبموت الحسين ازداد السخط على « يزيد » وحكومته ، وتقض أهل المدينة الطاعة وأعلن عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة العصسيان ، فاضطر يزيد الى محاربة الجبيع وجرد عليهم جيشا كبيرا من أهل الشام انهيادة « مسلم بن عقبة » فأهدر الارواح واستحل دماء صحابة رسسول الله في موقعة « الحرة » التي وقعت في أواخر سنة ٣٣ هـ (٨٦٦٣م ) • ولما أخضاء المن الزبير في مكة ، ولكن المنية اعاجلته في الطريق فخلفه « الحصين بن نمير السكوني » فوصل مكة في شهر المحرم سنة ١٤ فوجد ابن الزبير قد تجمع لدية آلاف من الانصار وعلى رأسهم أهل الشيعة بصحبتهم المختار بن أبي عبدة الثقفي ، والحوارج الذين خرجوا على سيدنا على يوم صفين (١) والذين قدموا من البصرة

<sup>(</sup>۱) أبرز مبادىء الخوارج رابهم في التحكيم بين على ومعاوية فقالوا : أخطأ على، اذ حكم الرجال ولاحكم الا الله ، ثم تفروا الخليفة عثمان والسيدة عائسة والحكيين عمرو بن العاص وأبا موسي الاشعرى ، وينادون بأن الخلافة من حق أى مسلم تتوافر فيه الشروط ، أما الشسيعة فيقرون عليا ويعتبرون الخوارج خارجين عليه ويقولون بإحقيته بالخلافة بعد الرسول الكريم ومن بعده ذريته .

بؤازرة ابن الزبير وتوحيد الجهود ضد الأمويين ، فاضطر لمحاصرة مكة ، واستمر ولكن ابن الزبير صمد لهذا الحصار وقاتل الأمويين بشجاعة ، واستمر المحصار قرابة شهرين وبينما عبد الله بن الزبير ينظم صفوفه استعدادا للمعركة الفاصلة أذ وصله في اليوم الرابع عشر من ربيع الآخر سنة ١٤ه بنا وفاة المليفة ( يزيد ) فوقع الحبر على أجناد الشام وقوع الصاعقة فدب نحى نفوسهم الوهن وراى قائدهم ( الحصين ) أن ينضم الى ابن الزبير فطلب مقابلته وعرض عليه حقنا لدماء المسلمين أن يبايعه ويخرج معه الى دمشق لياخذ له البيعة من الجيش وأهل العقد ، وقال له :

« أنت اليوم أحق الناس بهذا الأمر • هلم فلنبايعك ثم اخرج معى الى الشام فان هذا الجند الذين معى هم وجوه أهل الشام وفرسانهم ، فواشة لايختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتحقن هذه الدماء التي كانت بيننا وبين أهل الحرة » •

وكان موت يزيد مشجعا للناقمين على الأمويين فقام أكثر من واحد طالب بالخلافة لنفسه .

فعبد الله بن الزبير ماكاد يرى جيش الشام يغيب عن بطاح مكة حتى قام يدعو لنفسه بالخلافة جهرا بعد ان كان يدعو لها سرا فبايعه أهل الحجاز واليمن والعراق ومصر وخراسان .

ومعاوية الثانى بن يزيد نصبه الأمويون خليفة فى دمشق خلفًا لأبيه وبايعه أهل الشام .

والخوارج الذين عاونوا ابن الزبير ثم افترقوا عنه بعد موت يزيد للاختلاف معه في العقيدة والهدف انقسسموا على أنفسهم « فالأزارقة » بقيادة « نافع بن الأزرق » أنشبوا لأنفسهم دولة في اقليم فارس « جنوب البصرة » واتخذوا الامسواز مقرا لهم • و « النجدات » بقيادة « نجدة ابن عطية » أقاموا باليمامة واسسوا لهم فيها وفي البحرين وحضرموت دولة لإينازعهم فيها منازع •

وهناك فريق خامس وهم شيعة الامام على وابنه «الحسين» الذين

عرفوا أول الامر بالتوابين والذين فارقوا أبن الزبير للاختسلاف مصه أيضا استقروا بالكوفة بزعامة الصحابى « سليمان بن صرد الخذاعى » ، فلما قتل تولى قيسادتهم « المختسار بن عبيد الثقفى » وكان شسعارهم « يا لثارات الحسين ! » واخذوا يكتلون انفسهم لمحاربة الجميع وازدادوا في عدوانهم للأمويين لانهم كانوا في نظرهم مغتصبين للخلافة من اصحابها الشرعيين (آل طالب) وقتلة عميدهم الحسين رضى الله عنه .

الفصل الثالث « بيعة مروان » ومرت الأيام والدولة الاسكلامية فى شقاق شديد ، وسرعان ما توفى معاوية الثانى بعد حوالى أربعين يوما من بدء خلافته وقيل ثلاثة أشهر ، وأعقب ذلك أن ازداد الانقسام بين المسلمين عن أيام أبيه يزيد وساد الشام الحلاف وانقسم على نفسه :

ففريق فضل ان يبايع ابن الزبير وأخذ يتصل به ٠

وفريق يصر على بقــــاء الخلافة فى البيت الأموى ;مبايعة خالد بن يزيد وكان خالد هذا حدث السن لم يبلغ سن الرجال بعد .

وظلت الحال على هذا المنوال حوالى سنة شهور ، وفى وسط هذه الدوامة والخلاف المستحكم وصل الى دهشق « مروان بن الحكم » قادما من الحجاز بصحبة عائلته للاقامة بالشام بعدما اخرجه الزبيريون من المدينة فوجد القوم مختلفين مترددين لم يستطيعوا أن يقطعوا بأمر ، فراودته نفسه بالرحيل ثانيا الى المدينة ومبايعة ابن زياد والى العراق هاربا من اهل البصرة المدين تقضوا طاعته عقب موت يزيد والذى يعده التساريخ المسئول الأول عن مقتل الحسين ، وسرعان ما اجتمع الشيخ مروان مع نخبة من كبار بنى أمية وعمرو بن سعيد بن العاص ، وحينسند بدأت الأمور تجرى فى غير الطريق الذى رسمه مروان لنفسه ، لقد استنكر القوم ما عزم عليه مروان من الذهاب الى الحجاز ومبايعة ابن الزبير وقال له زداد:

« قد استحییت لك ماترید أن تصنعه ، أنت كبیر قریش وسیدها نمضی الی أبی خبیب ( یعنی ابن الزبیر ) (۱) فتبایعه ؟ • أنشدك الله آلا تفعل ، فانت أولی بها منه » •

ثم قال زياد : ان تنهض وتدعو لنفسك وأنا أكفيك قريشا ومواليها فلا يخالفك منهم أحد ٠

ثم أعقبه عمرو بن سعيد بن العاص فقال لمروان :

 <sup>(</sup>۱) کان ابن الزبیر یکنی آبا خبیب وابا بکر وابا عبد الرحمن ولم یکن یکنیـه بأبی
 حبیب الا من اراد ذمه .

« صدق عبيد الله: انت شيخ قريش وسيدها وانت أحق الناس بالقيام بهذا الامر » .

وسكت القوم وسرح مروان بفكره قليلا ، ثم انفرجت اسارير وجهه والتفت الى المجتمعين وقال : « ما فات شىء بعد » وكررها مرة اخرى.

ونهض الجماعة ونشروا الدعوة للشبيخ ، وكان أول من استجاب لمبايعة مروان أهل الاردن لانهم أبوا أن يبايعوا من قبل خالد بن يزيد لصغر سنه وقالوا قولتهم المشهورة « اننا نكره أن ياتينا الناس بشبيخ وناتيهم بصبى » وهم يعنون بذلك أن المسلمين في المجاز والعراق قد بايعوا شيخا كبيرا هو ابن الزبير على حين كان يراد منهم أن يبايعوا صبيا هو خالد أو شقيقه عبد الله ، لذلك كانت فكرة ترشيح مروان للخلافة قد نالت منهم موافقة في التو لكبر سنه التي تعادل سن ابن الزبير .

وقررت الاحزاب المتنافرة برعامة الضحاك بن قيس امير دمشيق الله كان يدعو لابن الزبير ، وحسان بن مالك رئيس القبائل اليمنية وامير فلسطين والاردن وقبيلته اخوال يزيد بن معاوية أن ينظروا في الامر في اجتماع يعقدونه في « الجابية » ( بين الاردن وفلسطين ) ، واستمر الاجتماع منعقدا اربعين يوما برياسة حسان بن مالك . كانت المناقشة وتبادل وجهات النظر تتم فيه بحرية ، وكان المجتمعيون يتشاورون ويتناقشون ولا يبغون سوى أن يصلوا الى قرار يحسمون به المخلاف ويردون الأمة وحدتها تحت زعامة رجل ذى كفاية بصرف النظر عمن يستحقها بحكم الارث ما دام في ذلك صون لكلمة المسلمين وحفظ لكيانهم من الضياع : مثال ذلك ما جرى بين « مالك بن هبيدة » الذى يدعو لمبايعة الصبي عائله بن يربد وبين «الحصين بن نمير» الذى مر بنا ذكره والذى يأبى المدعوة له وهما قائدان بارزان في قومهما لهما من الكلمة ما يجمسل القوم بعملون لهما الف حساب ، وكانا ينتميان لعشيرة واحدة . اذ قال

« هلم فلنبايع لهذا الفلام فقد عرفت كيف كانت منزلتنا من أبيه فانه يحملنا على رقاب العرب غدا . »

فقال الحصين:

« لا لعمر الله لا تأتينا العرب بشيخ ( يعنى ابن الزبير ) وناتيهم بصبى ! » .

فرد مالك بقوله:

« والله لئن استخلفت مروان وآل مروان ليحسسدنك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها! ان مروان أبو عشيرة واخو عشيرة فان بايعتموه كنتم عبيدا لهم! » .

فقال الحصين:

« مروان شيخ قريش والمطالب بدم الخليفة المظلوم (يعنى عثمان) وهو يدبرنا ويسوسنا ولا يحتاج الى أن نديره ونسوسه وغيره يحتساج الى أن يدبر ويساس ( يعنى خالدا ) .

ثم قص عليه حلما رآه وهو أنه شاهد قنديلا متدليا من السماء. وأن من يتناوله يلى منصب الخلافة ، وقد شاهد مروان يتناوله ، لذلك أصر على رأيه وقال لابن هبيرة: « والله لنستخلفنه » .

وقد رأى ابن هبيرة في ذلك نعم الصواب فهدات ثائرته ووافقــه على رابه .

ومثال آخر من المناقشة الغريدة فى نوعها فى ذلك العصر . فقد وقف « ابن عضاه الأشعرى » يقول لحسان بن مالك الذى يصر على مبايعة خالد:

« أراك تريد هذا الامر لخالد بن يزيد وهو حدث السن! »

فرد حسان بقوله:

« نعم انه معدن الملك ومقر السياسة والرياسة » .

ولما رأى ابن عضاه اصرار حسان على رأيه التفت الى نفر من امضاء المؤتمر وقال لهم :

« هلموا معى لنرى ماذا نفعله هذا الحدث الساعة » .

ثم سرعان ما انطلق بهم الى حيث كان يقيم خالد « فوجدوه نائما متصبحاً • »

نقال لهم ابن عضاه:

« يا قوم انجعل نحورنا اغراضا للأسنة والسهوم بها الغالام وهو نائم في هاده الساعة وانها صاحب الامر المجد المسامر الحازم المتقط ؟ »

وتركوا الصبى مستغرقا فى نومه واتجهوا الى منزل مروان ليروا ماذا يفعل . فدخلوا عليه فاذا « فسطاط له ، واذا درعه الى جانبه ، والرمح مركوز بغنائه وجواده مربوط الى جانب فسطاطه . والمصحف بن بدله وهو يقرأ القرآن ، فقال ابن عضاه :

«ارأيتم يا قوم ؟ هذا صاحبنا الذي يصلح له الامر وهو ابن عم عثمان أمر المؤمنين وشيخ قريش وسيدها !! »

فقالوا له:

« حقا ما تری » .٠

ثم رجعوا الى الاجتماع واطلعوا حسانا على ما شاهدوه وشفعوا قولهم بأنهم يرون انه لا يصلح لهذا الامر سوى مروان ، وعندئذ رد عليهم حسان نقوله :

« رأیی لرایکم تبع ، انما کرهت أن تعدل الخلافة الی ابن الزبیر وتخرج من آل هذا البیت » .

وهكذا كانت الروح المسبطرة على الاجتماع ، الروح التى تبفى قبل كل شيء توحيد الصفوف ليس فيها شيء من التعصب الكريه سوى التعصب لمن رقود الجماعة الى ما فيه سعادتها وصلاحها ، ومن ذلك انحسم الامر وتمت المبابعة لمروان في يوم الاربعاء الثالث من ذى القمدة عام ؟ هد ( ٦٨٤ م ) ، وانفض الاجتماع وخرج الجميع والرضا يفمرهم جميعا لوصولهم الى ما انهى الازمة وحفظ الكلمة وصان الامة من التفرق .

ومما يذكر أن أعضاء المؤتمر لم تكن مناقشاتهم تدور حول خالد ومروان وأيهما أصلح للخلافة فقط ، وأنما تعرضوا الى ترشيح بعض كبار العرب لهذا المنصب ومن هؤلاء « عبد الله بن عمر بن الخطاب » نقد وقف في أثناء المناقشات « روح بن زنباع » الذي تولى ادارة فلسطين خلفا لحسان بن مالك يرد على بعض المؤيدين لابن عمر بقوله :

« أيها الناس ، انكم تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب وصحبته

من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه فى الاسلام \_ وهدو كمة تذكرون \_ ولكن ابن عمر رجل ضعيف وليس بصاحب امة محمد. الضعيف .

ثم بدأ بعد ذلك يرد على المؤيدين لابن الزبير بقوله :

« وأما ما يذكر الناس عن عبد الله بن الزبير ويدعون له فهو و والله - كما يذكرون انه ابن الزبير حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن اسماء بنت ابى بكر الصديق ذات النطاقين وهو بعد كما تذكرون فى قدمه وفضله ، ولكن ابن الزبير منافق قد خلع خليفتين: يزيد وابنه معاوية ، وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس صاحب أمر أمة محمد المنافق .

ثم ختم مناقشته بطلب البيعة لمروان ذاكرا مزاياه وقوة شخصيته. التي تؤهله للزعامة بقوله:

« وأما مروان بن الحكم فوالله ما كان فى الاسلام صدع قط الا كان مروان ممن يشعب هسندا الصسدع ، وهسو الذى قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار ، والذى قاتل على بن أبى طالب يوم الجمل (١) وأنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويتركوا الصفير . » (يعنى بالكبم مروان وبالصفم خالدا) .

ثم فارق المنبر وترك الامر للمجتمعين يتداولون فيه ، وما كاد يجلس مكانه حتى وقف ممثلو الاردن والتفتوا الى مروان وقالوا له :

« انت شیخ کبیر وابن یزید غلام وابن الزبیر کهل ، وانما یقسرع. الحدید بعضه ببعض فارم بنحرك فی نحره ، ابسط بدك نبایعك ، فبسط یده ، فكانوا اول من بایعوه « کما سبق القول » .

ولما فرغوا من بيعتهم وقف حسان في المجتمعين وقال بعد أنحمد. الله وشكره:

« ان مروان هو كبير قريش وابن عم الخليفة المظلوم والمطالب بدمه قبل الناس أجمعين فبايعوه ـ رحمكم الله ـ فهـ وأولى بميراث.

<sup>(</sup>۱) هي المركة التي دارت بين الامام على ومصاوبة وكانت السحيدة « عائشة » تؤيد فيها معاوبة وقد سقط فيها جملها في انتاء القتال فسميت بعمركة الجمل .

عثمان واحق بالامر من الناكث ابن الزبير الذى خلع الخللافة وجاهر بالمصية « فسارعوا الى بيعته » .

وسرعان ما ارتفعت الألسن مرددة البيعة لمروان .

وهكذا تمت البيعة لشميخ قريش وبدأت دولة آل مروان تأخف

مكانها في التاريخ .

وقبل أن يفادر القوم مكانهم قرروا اعلان الحرب على انصار ابن الربين اللبن تجمعوا في « مرج راهط » بجوار دمشيق بزعامة « الضحاك ابن قبس الفهرى » .

الفصسل الرابع

حيرة موسى

شاهد موسى بن نصير تلك الأحداث التى أخذت من تفكيره الكثير وتحير في اى الفريقين كان على حق:

ابن الزبير وشيعته ومروان وانصاره .

و فجأة وجد نفسه يعبش بأفكاره بين عاملين:

عامل بدفعه للقتال لنصرة ابن الزبير للانتقام من قتلة الخسين الذي حز في نفسه استشهاده على تلك الصورة البشعة من قطع راسه وتنكيث ابن زباد له بعصاه .

وعامل آخر يجتذبه نحو آل مروان نظرا لانهم لم يشتركوا في هذا المحادث المثير الذى وقع ومروان واولاده في الحجاز فهم في نظره أبرياء من دم الشهيد .

ونظرا اصداقته الوطيدة التي كانت تربطه بابن الخليفة الجديد (عبد العزيز بن مروان) الذي كان يقاربه في السن ويتجاوب معه في المشارب وحب المفامرات ويمنى نفسه بصحبته بتحقيق ما يصبو اليه من آمال.

كان هذان العاملان هما شغله الشاغل لا ينفصلان عن تفكيره دائما في الحل والترحال .

ومرت الأيام ومضى على بيعة مروان نحو الشهرين وفى اثنائهما شاهد موسى جيوش المروانيين تتأهب لخوض المعركة الفاصلة مع الصار ابن الزبير في مرج رهط .

وفى احدى الليالى بات موسى وأصبح فاذا هو قد عزم على الانضمام الى صدفوف الضحاك ضد آل مروان مضحيا بصداقته لابن المظيفة وبأمانيه التي كان يربد تحقيقها على يديه ومن ثم انطلق من منزله حاملا درعه وسيغه ، وغادر دمشق فى مطلع الفجر وسرعان ما أخذ مكانه فى صغوف أنصار ابن الزبير فى مرج راهط .

الفصـــل الخامس موسى في الاسر اجتمع لكل من الفريقين المتخاصمين نحو « اثنى عشر ألفا » من الوالين والانصاد : فجيش الضحاك يضم قبائل قيس اليمنية بفروعها المختلفة ، وجيش مروان يضم قبائل كلب فجعل على ميمنتهم عصرو بن سعيد بن العاص ، وعلى ميسرتهم عبيد الله بن زياد الطاعية ، واختص نفسه وحسان بن مالك بمقام القلب ، أما الضحاك فقد جعل على ميمنته اللدد الذي بعث به النعمان بن بشير الانصارى عامل حمص ، وأمر عليه موسى بن نصير حتى يواجه خصصه اللدود المسئول الاول عن قتل الحسين ، ثم جعل على ميسرته رجال زفر بن الحارث والى قنسرين ، وقيل ان زفر حضر على راسهم ، ثم وقف الجيشان وجها لوجه استعدادا لخوض الموكة .

وقبل اشعال نارها بعث مروان في اوائل المحرم سنة 10 هـ (١٨٤م) فرقة من قبائل غسان لانتزاع دمشق من رجال الضحاك وقد نجحت في الاستيلاء عليها وعلى مافيها من أموال وسلاح ، فكانت هـنده المسركة فاتحة النصر لمروان بنت فيه الثقة بالفوز وأمدته بعتاد ومدد نفعاه بأن يقرد في الحال خوض المعركة بينه وبين الضحاك ، وسرعان ما هجم برجائه نحو خصمه وتصافحت السيوف واشتبكت السواعد ودام القتال بعنف واستلا الميدان بألوف من القتلى ذهبوا ضحية الشقاق والمخلاف ! واستمر الصراع قائما لبسل نهار لمدة عشرين يوما أظهر اليمنيون فيه وعلى راسهم موسى بن نصير بطولة أخاذة . ثم تمخض أخيرا عن هزيمة وعلى راسهم موسى بن نصير بطولة أخاذة . ثم تمخض أخيرا عن هزيمة في يد أعدائه فقطعوا رأسه وجاءوا بها لمروان ، فتأثر عند رؤيتها وقال ما معناه : « الآن حين كبرت سسسنى ووق عظمى ولم يبق من عمرى الا

وبقتل الضحاك تفرقت شيعته وانصار ابن الزبير فهرب زفر بن الحارث الى احدى مدن نهر الفرات شمالى الجزيرة وتحصن بها واقسم ليكونن شوكة فى ظهر آل مروان وزمرتهم وعلى راسهم حسان بن مالك وقال فى ذلك قصيدته المشهورة التى جاء فيها:

أرينى سسلاحى لا أبالك اننى أرى الحرب لا تزداد إلا تمادما

## لعمری لقد ابقت وقیعة راهط لحسان صدعا سننا متنائسا

وقد بر الرجل بقسمه فبقى سبعة أعوام يهدد جيوش المروانيين الزاحفة من الشام لاخضاع العراق حتى اذا كان عام ٧١هـ (٦٩٠ م) في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي تولى الامر بعد أبيه سنة ٦٥هـ زحف اليه جيش عبد الملك ، وظل يحاصره أربعين يوما ويدك أسدوار حصنه بالمنجنيقات الى أن تفاوض عبد الملك معه على الصلح وبذلك أمكن عبد الملك أن يوجه جهوده لبسط سلطانه على العراق كله وانتزاعه من يد « مصعب بن الزبر » أخى عبد الله بن الزبر كما هو مبين بعد .

هذا ما كان من أمر زفر بن الحارث وخاتمته أما زملاؤه القسواد الثلاثة الذين أيدوا الفسحاك معه فحينما رأوا الهسزيعة وبلغهم خبرها خرج أولهم « النعمان بن بنسير » متسللا في وقت السحر هاربا ، ولكن سرعان ما أدركه « خالد الكلاعي » أحد أنصسار مروان خارج المدينة فقتله (۱) .

واما ثانيهم « ناتل بن قيس الجذامي » فقد استطاع الفراد واللحاق بابن الزبير .

واما ثالث الثلاثة « موسى بن نصير » فقد هام على وجهه يضرب فى الارض ما يكاد إستقر فى مكان يختبىء فيه حتى سرعان ما تجيئه الانباء بأن عيون مروان فى طريقها اليه للقبض عليه فيفادره فى التو .

ولما ضاقت به السبل بعث يستجير بصديقه عبد العزيز بن مروان ويرجوه في التوسط لدى والده في العفو عنه ، فلما جاءه رسول موسى يطلب منه أن يجيره فرح للنبأ وهلل له وذهب مسرعا الى أبيه يطلب الأمان لموسى ، وقد كان له ما أراد فاستجاب الوالد لرجاء الابن ، وحضر موسى وقبل يد الخليفة وأقسم ليهبن عمره في خلمة آل مروان وتصرتهم ، وقد وفي موسى بيمينه ، فظل يسير في ركاب المروانيين يفتح

<sup>(</sup>١) معا يدكر أن النميان هو الذي أنطلق من المدينة حاملاً قبيص عثمان مخشباً بالدم بعد مثله وسلمه لماوية وقد السخل معاوية هذا القميمي ويتمره على المنبر وجمع الناس لرؤيته ليحرضهم على قتال الامام على ، وقد نمل هذا القميمي في نفوسهم مالم تفعله أعظم الدعايات الرا وأقسحوا الا يصبهم الماء الا للغمل من الجنابة . والا يجاموا على الفرض حتى يقتلوا كل من شارك في قتل عضان .

لهم الاقطار والامصار ويوسع فى رقعة سلطانهم الى أن بلغ الثمانين من عمره .

ومكث موسى ملازما لصديقه ومولاه عبد العزيز لا يفارقه ليل نهار وابدى من الولاء لبيت مروان ما استرعى انتباه الخليفة «ومن جاء بعده فقربوه اليهم ، وظلوا يرفعون من مكانته يوما بعد يوم حتى اصبح من رجال الدولة المعدودين وحكامها البارزين .

الفصل السادس موسى المنشار استقر الأمر لمروان فى الشام عقب موقعة مرج راهط ، ثم بدا بعد . ذلك يستعد لمنازلة ابن الزبير وتوحيد البلاد الاسلامية كلها تحت سلطانه . وكان أن اعد جيشا كبيرا بقيادة عبيد الله بن زياد لاخضاع الجزيرة والعراق . وسار الجيش فى ربيع الآخر سنة ٦٥هـ ، وما كاد مروان يفرغ من ذلك حتى وقد عليه جماعة من أهل الصدارة فى مصر، جاءوا يحملون معهم رغبات أهلها لمبايعته وخلع طاعتهم لابن الزبير ، فرحب بهم وأمر فى التو بتجهيز الجيش للمسير به نحو مصر ، وزحف الجند مسرعين تتقدمهم الطلائع بقيادة ابنه عيد العزيز وموسى بن نصير .

وبعد مسيرة عدة أيام وصلت المقدمة الى منطقة عين شمس ، ثم سرعان ماوافاها مروان ، وكان وصوله فى الاول من جمادى الاولى سنة ٥٦هـ (١٨٥ م) .

وبينما هو يسرع فى الزحف فى سهول الريدانية اعترض طريقه - جيش «عبد الرحمن بن عتبة الفهرى» عامل مصر من قبل ابن الزبير . فاشتبك معه فى قتال لم يدم طويلا . اذ كانت الكفة فيه راجحة لمروان ، فاسرع ابن عتبة فى طلب الصلح وتسليم البلاد له على أن يؤمنه على نفسه ويتركه يلحق بابن الزبير دون أن يعترض طريقه ، فقبل مروان ، وبذلك . دانت مصر للمروانين .

ومكث مروان بمصر الى الاول من رجب من العام نفسه يرتب أمورها وشئونها ويطهرها من فلول إعدائه ، ولما فرغ عزم على الرحيل الى دمشق ، وقبل سفره عين ولده عبد العزيز واليا عليها ثم جعل موسى بن نصير مستشاره ووزيره الاول فى مملكته الجديدة .

ووصاه بالتقوى والعدل بين الرعية حتى يكسب عطف الجميع على اختلاف طبقاتهم وملتهم وان يأخذ بمبدأ الشورى فى كل أمر يبرمه ، وقد حوت هذه الوصايا التى زود بها مروان ابنه وبعث بعضها اليب بعد ذلك أسمى المبادىء المتحضرة التى تشهد للعرب بسسمو الحكمة . والمعرفة التامة بأصول الادارة وفنون السياسة . انظر وهو يقول له :

« يا بني ، عمهم باحسانك يكونوا كلهم بني ابيك ، واجعل وجهك

طلقا تصف لك مودتهم ، وأوقع الى كل رئيس منهم انه خاصتك دون. غيره يكن عونا لك على غيره وينقد قومه اليك ، وقد جعلت معك اخاك « بشرا » مؤنسك ، وجعلت لك « موسى بن نصير » مشيرا ووزيرا ، وما عليك يا بنى الا ان تكون أميرا بأقصى الارض ؟ اليس ذلك أحسن من اغلاقك بابك وخمولك في منزلك ؟ »

## وفى وصية ثانية:

« أوصيك بتقوى الله فى السر والعلانية وبالبر بالفقراء وانجساز.
 الوعد وأن تكون المشورة رائدك قبل الفصل فى أمور الدولة ، وبذلك تلهج الألسنة بالدعاء لك وتأمن الفتن والقلاقل » •

أما وصيته الثالثة التى وصاه فيها باعطاء كل ذى حق حقه ومصاحبة أهل الفضل واستثمارة أهل العلم ، ونهاه فيها عن الكلب فقد حاء فيها:

« انظر \_ ای بنی \_ الی اهلك وعملك فان كان لهم عندك حق. غدوة فلا تؤخره الی عشية ، وان كان لك عشية فلا تؤخره الی غدوة واعلهم حقوقهم عند محلها تستوجب بذلك الطاعة منهم ، واياك أن يظهر لرعيتك منك كذب ، فانهم أن ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك في الحق واستشر جلساءك وأهل العلم ، فان لم يستبن لك فاكتب الی يأتك رأى فيه أن شاء الله ، وأن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تهواخذه به عند سورة الغضب ، واحبس عقوبتك حتى يسكن غضبك ، ثم انظر الى أهل الحسب والدين والمروءة ليكونوا أصحابك وجلساءك ، ثم ارفع منازلهم منك على غيرهم ، اقول هذا واستخلف الله عليك » .

وقد عمل عبد العزيز بتلك النصائح الفالية فالتف حوله الجميع واحبه أهل الذمة وقد بالغ فى العطف عليهم واقرار ما لهم من حقوق ، وقبلان يجمل من حلوان مقرا دائما له فى سنة ٧٣هـ (١٩٢٨) اتخذ من احد اديرتهم فى مدينة «طمويه» التى على النيسل محلا لاقامته ودفع لاصحابه من الرهبان ثمنا له اكثر من « عشرة الاف جنيه» ليكون مثلاً يحتذى فلا يقدم أحد من الرعية المسلمين على اغتصاب ممتلكاتهم وزاد. فى عطائه لمختلف الطبقات حتى اطنب المؤرخون فيما قدمت يداه من أعمال البر والاحسان فقال بعضهم : « أنه كان له الف جفنة تنصب حول داره ، ومائة جفنة تحمل على العجلات ويطاف بها على قبائل..

کل يوم کأنه يوم ضـــحى عند عبد العزيز أو يوم فطــر

وله الف جفنــة مترعات

كل يوم تمدها الف قــــدر

ومكث عبد العزيز واليا على مصر لمدة عشرين عاما وعند موته بكاه المجميع ورثاه الشمواء البلغ وثاء وقال فيسه الشماعر سليمان بن أبال الانصادي:

فمن الذى يبنى المكارم والعــــلا ومن ذا الذى عندى له بعدك الشعر

فكنت حليف العرف والخير والندى فمتن حميها حين غيبك القبر

عاش موسى فى كنف عبد العزيز فكأن صديقه المخلص ومستشاره ورزير الأول ووصيفه المقدم على من عداه من رجال الصدارة فاتيح له بذلك ان يتمرس على ادارة الحكم بمشاركته دائما فى شئون الدولة، كما ساعده مركزه على مصاحبة العلماء والأخذ بعلومهم والاستماع الى مختلف الشعراء الذين كانوا يهرعون الى عبد العزيز لمدحه والاشسادة فى متابعة العلم الذي كان يتعشقه وهويته فى الضرب فى غمار السياسة مما دفعاه الى التطلع الى نصيب أوقى من الحكم المستقل حتى يكون له مثل ما لمولاه عبد العزيز من الجاه والسلطان ، وظل فى مكانه يترقب القرص ، فقد كان مبدؤه الذى سسمعه من سيدنا على بن أبى طالب « الغرص ، فان الغرصة تمر مر السحاب » .

موت مروان وتولية عبد الملك

مات الخليفة مروان بن الحكم فى الاول من رمضان سنة ٦٥ هجرية الموافقة لسنة ٦٨ م تاركا الامر لابنه عبد الملك ليقود المسلمين الى طربق الوحدة ويخضع طلاب الفرقة والانقسام .

واستفتح عبد اللك عهده بالوافقة على ما أقره والده من قبل من ارسال الجيش الذى كان قد أعده بقيادة «حبيش بن دلجة القينى» الاخضاء الحجاز والقضاء على ابن الزبير .

وقد استطاع هذا الجيش أن ينتصر على طلائع ابن الزبير وبحتل مدينة الرسول الكريم في أوائل رمضان من العام نفسه ثم اعتلى «حبيش » منبر النبى عليه صاوات الله وخطب في الناس خطبة تهديدية عنيفة حمل فيها على أهالى المدينة لمدم مناصرتهم الخليفة عثمان وخذلانهم أياه .

ولما علم بقدوم الجيوش القادمة من البصرة لمعاونة ابن الزبير ضده اسرع بالخروج بن المدينة ليتلاشى الحرب فى جبهتين : جبهة المدينة وسكانها الذين يتمنون هلاكه ؛ وجبهة الانجاد الزاحفة لمقاتلته والقضاء عليه ، وفى مكان يسمى « الربذة » من ضواحى المدينة وهو الموضع الذى نفى فيه الخليفة عثمان « أبا ذر الففارى » الاشتراكى المظيم(۱) والذى ظل فيه الى أن لقى ربه . وقف «حبيش» ينتظر لقاء خصومه . ولم يطل به الوقت فسرعان ما التقى بهم ، وبعد صراع مرير دارت

<sup>(</sup>۱) كان ابوذر في الشام يحرض الفقراء على طلب حقوقهم من الاغنياء ، وقعد تضوف الأختياء من تلك الملموة الاعتراكية فشكوه الى معاوية فنهاه معاوية من ذلك فلهينته فكتب معاوية الى عثمان : « انك قد افسدت الشام على نفسك بأبى ذر » فرد عليسه عثمان بنن يرسله اليه ، وذهب ابر ذر الى المدينة ثم خرج حتما ليقيم في الربده على بعد ثلاثة أميال من المدينة ومكث بها الى أن مات .

الدائرة على جيش المروانيين وقت لل «حبيش» تحت سنابك الخيل ودخل المنتصرون مدينة يشرب بين التهليل والتكبير وفرحة اهلها .

وحاول عبد الملك أن يعيد الكرة في العام التالى فبعث جيشا آخر بقيادة ابن عمه عبد الملك بن الحارث ، ولكن محاولاته ذهبت سسدى.

ولما أعيته الحيلة وجه همه الى العراق للقضاء على انصار ابن الزير. ومقاتلة الشيعة وزعيمهم المختار بن ابى عبيد الذين تكتلوا ليأخذوا بثار الحسين رضى الله عنه ومقاتلة كل من اشترك في مصرعه وحرض عليه .

الفصل الثامن مصرع قتلة الحسينُ سار جيش عبد الملك نحو العراق بقيادة « ابن مرجانة عبيد الله ابن زياد » وامكنه في اول جولة له أن ينتزع الموصل من عامل المختار ، واخذ يستعد للزحف جنوبا:

وطار النبأ الى المختار فى الكوفة فاسرع بارسال ثلاثة آلاف محارب بقيادة « يزيد بن أنس الاسدى » وفى مكان قرب الموصل التقى الشيعة بخصومهم وكانوا « ستة آلاف » من فرسان الشام والتحم الفريقان فى صباح وقفة عرفات سنة ٦٦هـ ومكث القتال عدة أيام ، وأخيرا انجلى عن هزيمة جند الشام ، وعقب هذا النصر الشيعى وقف المختار فى اسرى خصومه يهددهم ويتوعدهم أن لم يدلوه على من شارك من بينهم في قتل الحسين وقال لهم:

« انظروا من شهد منكم قتل الحسين فاعلموني » وسرعان ما دله البعض على الكثير ممن لوثوا ايديهم بدم الشهيد ، فأمر بضرب اعناقهم جميعا ثم نادى في الناس قائلا :

« ما من ديننا ترك قتلة الحسين احيساء في الدنيا آمنين ، بنس ناصر محمد أنا اذن الكذاب (() ـ كما أسموني ، واني استمين بالله عليهم ، فسموهم لى ثم اتبعوهم حتى تفنوهم ، فاني لا يسوغ لى الطمام ولا الشراب حتى أطهر الارض منهم » .

وقد وفق الله الرجل فاهندى الى كل من شاهد وشارك فى قتــل الحسين وعلى راسهم « شمر بن ذى الجوش » أول من حمل على الشهيد • وقد قبض عليه فى قرية « ســادماه » وقيل أنها « المذار » قرب البصرة وقتله المختار وبعث براسه الى محمد بن الحنفية بالمدينة • ومكث المختار بجد فى أثر كل مذنب حتى أمكنه أن يبيغ ماربه ، ولكن بقى عليــه أن يتمكن من ابن زياد المحرض الاول على قتل الحسين ، وكان أن جهز جيشا ضخما بقيادة « ابراهيم بن الأشتر » لقتاله •

وسار الجيش الى الموصل وفي الطريق انضم اليه رجال القائد،

 <sup>(</sup>۱) لقب بالكذاب لتزويره كتابا ونسبه الى محمد بن الحنفية اخى الحسين وعرضه على القبائل لتأييده ضد المروانيين وقد انكشف أمره .

الشيعى « ايزيد الاسدى » الى أن بلغ نهر الخازر من فروع نهر دجلة . فحط دحاله ، وسرعان ما أقبل جيش الشام بقيادة « الحصين بن نمير السكوني» يعاونه « ابن مرجانة » « وشر حبيل بن ذى الطلاع الحميرى » . وهم ممن شاركوا فى قتل الحسين ، فنزلوا قريبا من موقع خصومهم على شاطئ النهر .

وقف الخصمان وجها لوجه وكان على ميمنة جيش الشام «الحصين» وعلى ميسرته «عمير بن الحباب» وقى القلب ابن زياد وشرحبيل. «نائد الخيل» .

وعندما اشرق صباح يوم عاشوراء من المحرم سنة ٦٧٠هـ (٦٨٦م) وقف ابراهيم بن الاشتر يحرض الشيعة بقوله :

« يا انصار الدين وشيعة الحق وشرطة الله ، هذا عبيد الله بن مرجانة قاتل الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله – الذى حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يشربوا منه (۱) وهم ينظرون اليه ومنعه أن يأتى ابن ععه فيصالحه ، ومنعه أن ينصر ف الى رجله واهله، ومنعه الذهاب في الارض العريضة (۲) حتى قتله وقتل العلل بيته ، فوالله ما عمل فرعون بنجباء بنى اسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذى اذهب عنهم بألرجس وطهرهم تطهيرا – قد جاءكم الله به وجاءه بكم ، فوالله أنى لا ارجو الا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه الا ليشغى صدوركم بسغك دمه على أبديكم فقد علم الله أنكم خرجتم غضبا لاهل بيت

ولما فرغ من تحريض رجاله امر بالهجوم على المروانيين قبل ان يهاجموه ، ودارت المركة بالقرب من نهر الخازد . وحمل ابن الاشتر

<sup>(</sup>۱) كان الحصين قبل مقتله قد احص بالعطش قطلب الماء ، ويبنعا يهم بشربه رماه الحصين بن نمي بسهم فيسقط قدح الماء من يده ، فاتچه نحو الفرات ليشرب فحال المخصوم بينه ، ثم فاجأه سنان النخعي بطعنة من رمحه ، وتبعه شبل الاصبحي فحز راسه ثم حمله الى ابن زياد فنك ثنايا الشهيد يعماه !

<sup>(</sup>۲) لما خلل المراقبون الحسين وتخلوا عنه عرض على ابن زياد أن يتركه يدهب الى مكة ، أو يدعه يسير الى يزيد ليفاوضه أو يرحل الى بلاد بقية المسلمين. ليجاهد مهم ، ولكن ابن زياد أمر على استسلامه أو نقاتله .

على ميسرة ابن زياد حملة عنيفة ، ثم وجه ضرباته كذلك ناحية القلب و وعند مغرب الشمس انهزم جند الشام وقتل جميع قوادهم الحصيين وشرحبيل وغيرهما ، وفي الصباح قال ابن الاشتر لاصحابه : «اني قتلت في آلوقعة رجلا من أهل الشام كان يقاتل في أوائلهم قتالا شديدا وهو يقول : أنا الفلام القرشي ، فلما سقط شممت منه ربح المسك فاطلبوه. بين القتلى . . »

وكان هذا القتيل هو ابن زياد وجده رجال ابن الاشتر ملقى تحت رابة منفردة على شاطىء النهر وقد شرقت يداه وغربت رجلاه .. فجاءوا به لزعيمهم فحز رأسه ، وبعث به الى المختار وهذا أرسله الى محمد بن الحنفية . أما جئته فقد أحرقت وذراها الربح .

وقد مدح الشعراء ابن الاشتر بانتصاره وأنشده شاعره «عبيد الله ابن عمرو » قصيدة أشاد فيها بفوزه جاه في أولها :

> الله أعطاك المهابة والتقى وأحل بيتك فى العديد الاكثر وأقر عينك نوم وقعة خازر

والخبل تعثر بالقنا المتكسم

وهكذا أراد الله أن ينتقم من قتلة الشهيد، فقتلوا جميعا في مثل اليوم الذي لقى فيه استشهاده منذ حوالي خمس سنوات وسبحان المنتقم الحاد .

الفصل الناسع مصرع المختار

ثم اعقب ذلك أن افتضح أمر المختار وظهر أنه كان يدعو لنفسه لاقامة دولة له في العراق ، وأنه اتخذ الدعوة للثار من قتلة الحسين ليحقق من ورائها أغراضه الدنيوية ، فانفضت القبائل من حوله وارتمت في أحضان مصعب بن الزبير والى البصرة من قبل أخيه ، فهب مصعب اللقضاء عليه في الكوفة وعبر نهر دجلة . وبلغ المختار ذلك فأسرع لملاقاته وعند نهن « البصرايين » تقاتل الطرفان ، وكانت الفلبة لصعب فولى المختار هاربا نحو الكوفة ، وتحصين في قصر الامارة فحاصر مصعب مدة اربعين يوما ، ولما ضاقت الحال بالمختار من شدة الحصار بدأ يفصح عن نياته لأول مرة فقال لاحد خاصته ما معناه : لعمرى ما كان الا الطلب دنيا فاني رأيت عبد الملك بن مروان قد غلب على الشام ، وعبد الله بن الزبير على الحجاز ومصعبا على البصره ، ويجدة الحروري على العروض ، والكن ماكنت وعبد الله بن خازم على خراسان ونست بدون واحد منهم ، ولكن ماكنت اقدر على ما اردت الا بالدعاء الى الطلب بثأر الحسين » .

وهكذا كشف الرجل القناع ، ثم اسرع وامتطى فرسه ولبس درعه واتجه نحو باب المدينة وهو يقول : « قبح الله العيش بعد ما ارى » وما كاد يصل بأصحابه الى البوابة حتى صرخ فى الحارس قائلا « افتح يا بواب » .

وانفتح الباب وسرعان ما انطلق بفرسانه وواجه خصومه وظل يكر ويفر حتى انكشف مكانه فحمل عليه أخوان من بنى حنيفة من اصحاب « المهلب بن ابى صفرة » ( عدو الخوارج الاكبر ) فضرباه بالسيف حتى سقط قتيلا ثم حزا راسه واتيا به الى مصعب ، وهذا بعنه الى اخيه عبد الله بمكة ، وكان هذا في رمضان سنة ٦٧ ه .

وهكذا اختفت دولة الشيعة في الكوفة بعد أن عمرت حوالى عام ونصف العام . . وبعد أن أدت مهمتها وهي القضاء على قتلة الحسين، وبذلك خلا الجو آتل الزبير في العراق .

الغصل العاشر مقتل مصعب بن الزبيز لم يهنأ الزيريون بملك العراق طويلا ، ذلك أن عبد الملك بن مروان عندما بلغه خبر انتصار مصعب وقتل المختار أوجس خيفة منه وداخلته الوساوس من الزحف اليه وانتزاع الشام منه ، فاجتمع برجاله وقال لهم : « ان مصعب بن الزبير قد قتل المختار ودانت له أرض العراق وسائر البلدان ولست آمن أن يفزوكم في عقر بالادكم ، وما من قوم غزوا في عقر دارهم الاذلوا فما ترون ؟ »

وقال اصحاب المشورة: راينا أن نزحف اليه فورا ، وقال أخوه « بشر بن مروان » : « ارى أن تجمع اليك اطرافك وتستجيش جنودك » وتضم اليك قواصيك وتسير اليه وتلف الخيل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من عند الله » .

وسرعان مابعث عبد الملك رسله فى مختلف الاقاليم لجمع المتطوعة والأنصار وتكامل له جيش ضخم كان من رجاله موسى بن نصير الطلق به نحو العراق فلما بلغ «مسكن» قرب شاطىء دجله شمالى العراق بعث لمصعب يؤمنه على نفسه « وأن يدع دعاءه الى أخيه ، ويدع هو دعاءه الى نفسه ويجمل الامر شورى بين المسلمين » قلم يقبل مصعب وأجابه «السيف بيننا» .

وفي « دير الحانات » التقى الطرفان وظل الحرب بينهما سجالا ، وفجاة توقفت قبائل ربيعة عن القتال وكانوا على ميمنة جيش مصعب ، أم وقفوا على الحياد فضعفت بذلك جبهة الزبيريين فلم يهن هذا عزم مصعب ، وظل يقاتل بصحبة ابن الاشتر حتى قتـل الاخير والكشف مكان مصعب فحمل عليه «عبد الله بن ظبيان المرواني» وضربه من خلفه بالسيف فخر صربعا ثم قطع راسهواتي به عبد الملك . فحزن عليه وقال: « وددت أنه قبل الصلح وأني قاسمته مالي » .

وقد وقعت هذه المعركة في يوم الخميس منتصف جمادى الأولى سنة ٢٢ هـ ( ٢٩١ م) ، ثم دخل عبد الملك الكوفة ، فدعا الناس لمايعته فبايعوه ، واخيرا انصرف عنها المي دمشيق بعد أن وجه الجيوش اليمكة بقيادة قوامة بن مظعون ، ثم تولاها ثانيا الحجاج بن يوسف الثقفي لماتلة عبد الله بن الزبير وتوحيد الامة العربية تحت وأيته وسلطانه .

الفصل الحادي عشر مقتل عبد الله بن الزبير خرج الحجاج بن يوسف قاصدا الحجاز ، فنزل الطائف وأقام بها شهرا ، ثم زحف الى مكة ، ولما وصلها وجد أن عبد الله بن الزبير قد تحصن بأنصاره داخل المسجد الحرام ، فحاصره حصارا محكما ، وطالت مدة الحصار حوال سبعة أشسهر ولما رأى الحجاج أن المسسار لم يأت بالثمرة المرجوة قسرر ضرب الكعبة بالمنجنيقات وقام فنصب عددا منها على جبل أبى قبيس ، وعين عليها « أبن خزيمة الخثعمى » واطلقت القذائف المجرية فتصدعت الأسوار وقتلت الكثير من الأنفس فأصاب الناس الشدة والهلكة .

ولما بلغ اليأس بانصاد ابن الزبير غايته قرر أكثرهم النجاة بأنفسهم وخرجوا الى الحجاج وطلبوا الامان ، وتبعهم كثيرون حتى بلغ من تخلى عن ابن الزبير حدوالى عشرة آلاف من المحاربين من بينهم ولدان له احدهما «حمزة» وبالرغم من ذلك مكث عبد الله بن الزبير صامدا كالطود ولما راى أن المعركة قد قاربت نهايتها قام في صباح يوم الثلاثاء الموافق 1۷ من جمادى الاخرى عام ۷۳ هد (۱۹۳ ميلادية) ودخل على امه (۱۹۳ ميلادية) ودخل على امه (۱۹۳ ميلادية) على الها:

« يا أماه قد خذلنى النساس حتى ولدى وأهلى ولم يبق معى الأ النسير ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطوننى ماأردت من الدنيا فما رايك ؟ »

فقالت أمه:

« انت أعلم بنفسك: ان كنت تعلم أنك على حق واليه تدعو فامض له ، فقد قتل عليه أصحابك ، ولاتمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بنى المية ، وان كنت أنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك . وان قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فهلذا ،ليس فعل الاحرار ولا أهل الدين ، كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن »

فقال عبد الله:

« يا أماه أخاف أن قتلنى أهل الشام أن يمثلوا بى ويصلبونى » . فقالت أسماء :

« يابنى ، ان الشاة لايضيرها سلخها بعد ذبحها ، فامض على. بصيرتك واستعن بالله » .

فقال عبد الله:

« هذا والله رأيي الذي قمت به داعيا الى يومى هذا ، ما ركنت الى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها » .

فقالت أمه:

فرد عليها عبد الله بقوله:

« جزاك الله خيرا فلا تدعى الدعاء لي » .

فقالت له:

« لا أدعه لك أبدا يابني فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ».

ثم رفعت اكفها الى السماء وقالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام في الليل الطويل ، وذلك النجيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة ، وبره بأبيه وبى ، اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت ، فاثبني فيه ثواب الصابرين الشاكرين »

ثم ضمته الى نفسها وخرج من عندها ، وذهب الى رجاله. وقال له بعد ان صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه :

« أيها الانصار . أن الوت تفشاكم سحابه ، وهو مفرغ عليكم ودقه (مطره) وقاد اليكم البلايا تتبعها البلايا ، فاجعلوا السيوف لها غرضا: واستمينوا عليها بالصبر » . . .

ثم غادر المنبر ، وبينما هو ينظم صفوفه اذ آصابته قديفة منجنيق. في جبهته فسقطت على الارض ، ولكنه سرعان ماتحامل على نفسه وقام. ينشد ويقول:

فلسنا على الأعقب تدمى كلومنا وللمسنا على الدميا ولكن على اقدامنا تقطر الدميا

ثم نادی فی رجاله: « اخرجوا الی من بالباب واحملوا علی بركة الله ولایلهینكم طلبی والسؤال عنی فانی فی الرعیل الاول » .

وانطلق شاهرا سيفه وخرج من المستجد يصحبه عبد الله بن صفوان واشتد في قتاله حتى قتل أكثر من كان معه واحدق به رجال الحجاج من كل جانب ، وضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد فسقط مضرجا بالدماء في ذلك اليوم . وأمر الحجاج أن يصلب فصلبوه .

وعقب مقتل ابن الزبير اندفع زعماء بنى هاشم فى مكة والمدينة يبايعون عبد الملك ، فبايعه عبد الله بن عمر ، ثم محمد بن الحنفية ، ثم كذلك أهل خراسان جاءته بيعتهم فى سنة ٤٧ هر ( ١٩٣٦ ميلادية ) وغيرهم المهم الا فئة قليلة بالنسبة الى كثرة الأمة العربية ، وهى فئة شاذة طلت خارجة عن الجماعة ، وهم الحوارج وقد الاقوا مصيرهم بعد ذلك على يدى الحجاج والمهلب بن أبى صفرة فى عام ٧٧ هجرية وانتهت فتنتهم ، ولم يعد مختلف فروقة ولا شافروذ ، وبذلك اسدل الستار على دولة الزبيريين وبلفت الأمة الاسلامية المدافها الموحدية بمد القسام بين ابنائها استمر ثلاثة عشر عاما منذ خروج الحسين الكوفة فى عام ٢١٦ هجرية الذى انتهى بمقتل عبد الله بن الزبير ، وذهب كل مدع للخلافة وأصبح على عرش المدولة خليفة واحد هو عبد الملك بن مروان وهو وحدد المذى يدعى « أمير المؤمنين » لا ينازعه فى هذا اللقب منازع .

ونستنتج من تلك الحوادث التى مرت بنسا أن أسسباب خذلان عبد الله ابن الزبير وانفضاض أنصساره وأولاده من وله يرجع الى عدة عوامل فى شخصية الرجل:

أولها - انه كان يتعالى على بنى هاشم ، وكان يعمل دائما على كل ما يغيظهم ، ولما رأى أن ذكر النبى والصلة عليه فى أثناء الخطبة يزيدهم «زهوا وتشراب أعناقهم فرحا لسماع ذكره والصلاة عليه اسقط ذكره حملى الله عليه وسلم من خطبته ، ولما قوتح فى ذلك قال:

« والله لايمنعنى انى اذكره علافية من ذكره سرا وأصلى عليه، ولكنى رأيت هسندا الحى من بنى هاشم اذا سمعوا ذكره اشرأبت أعنساقهم وأبغض الأشياء الى ما يسرهم » ،

وكان ذلك من أهم الأسياب لنفور الهــاشميين منه وأبوا مبايعتــه فقال لهم :

« لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار » -

ولكن تهديده لم يلن فناتهم فأمر بحبس كبيرهم «محمد بن الحنفية». مع خمسة عشر من اشراف الهاشميين ، مما نفر القلوب من حوله .

وثانيها \_ أنه رفض الذهاب مع الحصين بن نمير الى الشام للمبايعة وقد كانت الاغلبية فى دمشق تميل الى ذلك، وقد مر بنا هذا قبيل اجتماع. الجابية •

وثالثها \_ انه كان موصوفا بالبخل وحبس المال عن الذين يناضلون من أجله في العراق ، ولم يكرم قوادهم الذين حضروا اليه بصحبة أخيسه مصعب لتجديد البيعة له ، مسا أدى الى خروجهم عليه وانسحابهم من. صفوف مصعب وهو يقاتل جند عبد الملك في دير الحانات بعكس عبد الملك الذي كان كثر العطايا الإنصاره •

ودابعها ــ مسـاندته لأبيه الزبير الذي بابع على بن ابى طالب في أول الامر ثم نقض بيعته وانضم الى طلحة والسيدة عائشة وانطلق يؤيد. معاونة معهم .

وخامسها \_ احلاله القتال في الحرم وهو لم يحل لاحد من بعد النبي

عليه الصلاة والسلام •

كل هذه الاسباب نعتقد انها كانت من أهم العوامل التي أدت الى خشل عبد الله بن الزبير وخاتمته المؤلمة .

**الفصل الثانى عشر** موسي الوزير عرف موسى منذ صغره بأنه طموح لاحد لرغباته وأنه اذا أراد شيئة فهو يحاول أن يناله مهما كلفه ذلك مناء وتدبير • كما عرف بأنه نزاع الى السيطرة وحب السلطان • والآن بعد أن دانت الاقطار الاسلامية لآل. مروان وتوحدت على إيديهم فهو يأمل أن يحقق لنفسه أقصى ماكان بأمل أن يناله وهو الانفراد بحكم اقليم من هذه الاقاليم المكبيرة في الامبراطورية العريضة التى أظهر لها من الاخلاص والتفاني في مختلف ميادين القتال في سبيل انشائها ما جعل الخليفة عبد الملك يخصه بالعطف البالغ والمزيد، من عنايته ورعايته •

ربينما هو يفكر فى ذلك ريدبر أهره للوصول الى غرضه عن طريق. البصرة واسناد أهرها الى بشر بن مروان أخى الخليفة بجانب ولايته على مولاه عبد الله الأموى عن امارة. العزيز واتته الفرصة بعزل خالد بن عبد الله الأموى عن امارة. السكوفة مع تعيين موسى بن نصير وزيرا على خراجها وجباية أموال اراضيها .

وهكذا بدا الحظ يبتسم لموسى وبدأت أمانيه تأخذ مكانها في طريق. التحقيق •

تولى موسى أمر خراج البصرة فى أواخر عام ٧٣ هـ الموافق لعام. ٦٩٢ ميلادية فسسار فى عمله بجد ونشاط ، وكان همه منصرفا كله الى اشباع رغباته من الخيرات واحاطة نفسه بهالة من السلطان والنفوذ الذى. طل يحلم بهما طيلة عمرووفتح قصره للمادحين والانصار وأسرف فى عطائه اسرافا لا حد له مما أغضب الخليفة عبد الملك وآمره برد ما استحوذعليه من أموال المعوثة التى بددها فى سبيل شهوته والتشبه بالخلفاء والولاة .

ولماعجز عن تسديدها ووجد أنه واقع لامحالة قى يد الخليفة ليقتص منه جزاء اسرافه لم يجد أمامه سميوى القرار من البصرة والتوجه الى صديقه عبد العزيز بن مروان في مصر ليستجير به للمرة الثانية .

خرج موسى من البصرة خائفا مترقبا حتى وصل الى مصر فأدى عنه مولاه عبد العزيز بعض المال المطلوبوشفع له فى الباقى ، وظل مقيما بجوار عبد العزيز فى مصر .

وفى أثناء اقامته أظهر لمولاه اخلاصا منقطع النظير وحمل عنـــه كثيرا من أعياء الحكم ، وكان سفيره ومستشاره الأول فى مختلف الأمور .

ولما طلب الوليد بن عبد الملك من عمه عبد العزيز أن يزوجه ابنته «أم البنين» كان موسى رئيس بعثة الشرف التى حملت العروس الى دمشق فازدادت بذلك محبته عند عبد الملك وابنه الوليد وظلت العروس من جانبها تزكيه دائما لدى زوجها وعمها « وتنمية مكانته عندهما » كما يقول ابن حيان الأمر الذى ضــاعف من منزلة موسى لدى المروانيين وعد من رجالهم المخلصين •

وبمنامسة ذكر أم البنين كان عمها أمير المؤمنين يكن لها التقدير الكامل لما لسمه فيها من سعة الأفق والنظر الى الأمور بنظرة العالمة الخبيرة حتى انه لم يعرف عنه انه رفض لها طلبا أو رجاء أو شفاعة لأحد: دخل عليها بهما كعادته بسألها « هل من حاجة ؟ »

فقالت:

« نعم لي حاجة يا عماه » •

فقال لها:

« وقد قضبت كل حاجة لك الا ابن قيس الرقيات » .

فقالت له:

« لا تستثن على شيئًا يا عماه » .

والظاهر أن ردما كان فيه شئ من الحدة نظرا لما كان لها من دلال عليه لم يقبله منها نما كان منه الا أن « لطمها لطمة خفيفة على وجهها » فوضعت بدها على خدها تنقى بذلك ضرباته •

فقال لها بعد أن شعر بتأنيب ضميره ٠

« يابنتى ، ارفعى يدك فقد قضييت كل حياجة لك وان كانت ابن قيس الرقيات ، .

فقالت له:

 ان حاجتى قيس الرقيات تؤمنه ، فقــد كتب الى أبى يسألنى أن أسألك ذلك » •

فرد عليها عبد الملك قائلا:

« هو آمن فمريه يحضر مجلس العشبية » ٠

وابن الرقيات هذا هو عبيد الله بن قيس الرقيات. • وكان شاعر معصب بن الزبير ومن معارضي آل مروان ، ولما قتل مصعب ظل مختفيا عن أعين عبد الملك حوالى العام ، ولما ضاقت نفسه من المحبس خرج من الكوفة متلفحا بالليل الاسود ، واتخذ طريقه نحو مدينة الرسول وهناك استجار بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، فقال له جعفر :

 ويحك ما أجدهم فى طلبك وأحرصهم على الظفر بك • ولـكنى ساكتب الى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فهى زوجة الوليد بن عبد الملك • وعبد الملك أرق شيء عليها » •

وبعث اليها جعفر طالبا شفاعتها للشاعر وأرسل في الوقت نفسه كتابا الى عبد العزيز يطلب منه أن يكتب لابنته يسألها الشفاعة ، وكان ما تقدم ذكره .

اللهصل الرابع عشر موسي الفاتح عاش موسى بن نصير في مصر بضم سنين كان في خلالهما يمني نفسه بحكم ولاية من ولايات الدولة يسترد بها ما فقده في البصرة من الجاه حياته حاملا معه في خلال عام ٧٩ هجرية الموافق لسنة ٦٩٨ ميلادية رغبة

والنفوذ ولم يطل به الوقت ، فسرعان ما طرق الحظ بابه للمرة الثانية في مولاه « عبد العزيز بن مروان » في تعيينه واليا على افريقية وما يليها وهي

التي بدأ المسلمون في فتحهما منذ العام الثاني والعشرين للهجرة والتي كانت ادارتها تابعــة لوالي مصر وقت ذاك • وكان ذلك خلفــا لحسان بن

النعمان الغساني الذي غضب عليه عبد العزيز وعزله عنها . وهنا يغلب علينا الظن أن عزل حسان بعــد انتصـــاراته المظفرة في

افريقية والتي سعرد ذكرها فيما بعد لم يكن الا بتدبير سابق ، وأن موسى ابن نصير قد قام بالدور السكبير في هذا العزل ليفسح لنفسه الطريق لأن منطق الاحداث وتاريخ موسى يؤيدان ذلك نظرا لما فطر عليه من التطلع الى

حب السيطرة والتحكم وما كان يغلب عليه مما لا يكاد رئيس يسلم منه

وسواء كان تعيين موسى واليا على افريقية بتدبير سمابق منه أو بمساعدة الحظ له فاننا نرى اتماما للفائدة وقد تعرضنا لذكر افريقية أن نقول كلمة عنها وعن تاريخها وغزو الاسلام لها قبل أن نسد اليها بصحبة الفاتح الكبير .

<sup>«</sup> وهو الحقد والحسد والمنافسة » كما جاء في كتاب نفح الطيب ·

## القسلهان

شمالي افريقية والشيعوب التي حكمته

الفصل الاول

افريقية

أطلق العرب اسم افريقية في أول الأمر على بلاد تونس أو المغسرب الأدنى ، ثم تطور هذا الاسم فشمل كل بلاد المغرب ابتداء من مدينة برقة حتى المحيط الاطلسي ، ثم عمم فيما بعد فشمل القارة الافريقية بأكملها ، وبعد ذلك استعيض عنه باسم المغرب •

وكان لفظ المغرب يقتصر فى بادىء الامر على بلاد المغرب ابتداء من بلدة بجاية شرقا الى المحيط الإطلسى غربا ، ثم اتسع معناه فأصبح يضم كل مدن افريقية الشمالية ابتداء من حدود مصر الغربية حتى ســــاحل المحيط ، وقسمه العرب ثلاثة أقسام :

الاول ــ المغرب الأدنى ويضم برقة وطرابلس وتونس •

الثانى ــ المغرب الاوسط ويبـــدأ من حـدود الجزائر شرقاً حتى وهران •

الشمالت ما المغرب الاقصى ويبعدأ من مدينة تلمسان حتى المحيط الأطلسي •

ويقول أغلب المؤرجين أن أول من حكم القارة الافريقية هو الملك العربي « أفريقي بن قيس » المنتمى الى قبيلة قيس اليمنية ، وسميت القارة الافريقية باسمه وأن شعوب شمالى افريقية والسودان والصحراء الكبرى من المحيط الهندى والبحر الاحمر الى المحيط الاطلسي سواءكانوا من النازجين من اليمن أو من جنوب الصححراء أو من الساحل الشرقى للبحر الأبيض \_ ينتمون الى الاصحصل العربى وقد تحققت لهم وحدة الجنس منذ أقدم العصور .

ثم غزت دوما بوثنيتها الشرق ومصر وشمالى افريقية ، وجاءت بعدما السيحية فاعتنقها بعضهم وظلت الاغلبية متمسكة بالوحدائيسسة ورفضت اعتناق الثالوثية وثارت على كنيسة دوما ونادت بالمساواة بين الناس وامتدت ثورتها حتى شملت ليبيا وبرقة ، وكانت هذه الثورة احد العوامل التى ساعدت على القضاء على النفوذ الرومانى وسيظرته على شمالى افريقية ،

ولما سيطرت الامبراطورية الشرقية «بيزنطة» على المفرب في القرن

السادس الميلادى وقضت على قبائل الوندال التى نزحت من اسبانيا واستقرت فيه ـ أدادت أن تصرف أبناء شمالى افريقية عن عقيــــدتهم ، فتصدى لها أهل المغرب ، وظلوا في صراع دائم معها الى أن جاء العرب المسلمون من شبه الجزيرة ومصر حاملين مشعل الوحدانيـــة والاعتراف بكرامة الانسان كما أراد الله لها أن تكون : « ولقد كرمنا بنى آدم » فهرع أهل للغرب يعلنون دخولهم في دين اخوانهم الجديد ويعتنقون عقيــدتهم السمحة الكريمة ، وقد ساعدت على ذلك رواسب الأصل الواحد في كل من أولئك وهؤلاء .

وهكذا حقق الاسلام الموحدة الكاملة بين هذه الشعوب التي فرقها السعى على الكلأ والماء منذ أقدم العصور ، وبذلك زال سلطان الفسرب المسيحي عن شمالي افريقية وأصبح هذا الجزء من افريقية عربيا مسلماء

وكانت بلاد المغرب تعرف أيضا في العصور الوسطى ببلاد البربر نسبة الى كلمة « بربار » وينقسم مدلول هذه الكلمة أربعة أقسام :

الاول ــ في عهد مومير كانت تطلق على القبــــــــــاثل المعقدة اللهجــة واللغة •

والثاني ــ في عهد هيرودت كانت تطلق على بعض الامم الغربية •

والثالث .. في عهد بلوتوس خضع الرومان أنفسهم للاهانة وأطلقوا الكلمة على أنفسهم خلا ايطاليا ثم وصموا بذلك الاسم القبائل المتوحشة خارج الإمبراطورية .

والرابع ــ فى عهد العرب عربت كلمة بربر وبرابر ، والبربر هم سكان المغرب الاصليون ، وهم الذين سبقذكرهم بأنهم التحدوا منجنوب الجزيرة العربية ، وقد قال بذلك ابن خلدون ورجع عدد كبير من المؤرخين رأيه لكثرة ما رأوه ولمسوه من التشابه بين المبربر وبين العرب فى الصفات واللهجة والطباع والاتفاق معهم فى كثير من المزايا كحب القتال والغزو والشمجاعة والشسهامة والمروءة ، وكذلك وحدة الخلق والتصب لقوميتهم والصبر الطويل على المصائب وغير ذلك من الطباع والحصال المشهورة عن العرب فى مختلف أمور الحاة .

ويرى الدكتور السيد عبد العزيز ســـالم ان البربر ينقسمون من حبث الصفات الجسمانية الى نوعين مختلفين : الاول: وهو أغلبية سكان البلاد يتمين بلونه الاسمر وشعره الاسود ورأسه المستدير وبروز خديه وقصر أنفه وتقوس جبهته •

والآخر \_ ويقتصر على سكان الريف وجبل جرجرة بالمغرب الاوسط ويتميز بشقرة لون الشعر وزرقة العينين واستطالة الرأس ودقة الأنف ورقة الشفتين وتسطح الجبهة ، ولعلهم الأفارقة الذين ذكرهم المؤرخون من بقايا الشعب القرطاجني ( الفينيقيون ) •

أما من الوجهة الاجتماعية فينقسم البربر الى طائفتين متباينتين :

طائفة البربر الحضر ويسمونهم البرانس .

وطائفة البربر الرحل ويعرفون بالبتر •

والبرانس كلمة عربية أطلقها العرب على السكان المتحضرين الذين يتصلون بعضارة الامم التي تعاقبت على حكمهم مما سيرد ذكره في هذا الكتاب وينقسمون الى قبائل متعددة منها كتامة ، وازواجة، ومصمودة، وأورقية وصنهاجة وهذه كانت من أعظم قبائل البرانس حضارة وقوة •

اما قبائل البتر فهم بدو رحل يعيش أغلبهم على الرعى والاغارة على السهول وينقسمون الى قبائل منها اداسة ولوانة وانفوسة ونفراوة ورجراجة زناتة وهذه أيضا ضربت بسهم وافر فى الأخذ بأساليب الحضارة كما يقول ابن خلدون وكانت أعظم قبائل البتر خطرا ·

ويرى الدكتور حسين مؤنس ان العسرب هم الذين قسموا البربر الى هاتين الطائفتين على نحو انقسامهم هم أنفسهم الى شعبى القحطانيين والعدنانيين وأن البربر يجتمعون الى جد أكبر اخترعوا له اسما اشتقوه من اسم البدنس وسموه « بر بن قيس » الذى مر بنا ذكره •

كما يقول أيضا في أصل كلمتى برانس وبتر أن البرانس نسنبة الى مادغيش بن بر المنت الله مادغيش بن بر المالاب المنتر فسنعوا بالبتر .

على أن بعض الباحثين من أمثال « وليم مرسيه » يرون أن البرانس ممهوا كذلك لتدثرهم بلباس للرأس يعرف بالبرنس ، وأن البتر كانوا لا يرتدون هذا الزى وتجردوا من البرنس فسموا بترا .

أما الشمعوب التي تعاقبت على حكمهم الى أن جاء لهم العرب فاتجين فالى القارىء نبذة عن تاريخ كل منهم ازديادا للمعرفة واتماما للبحث

الفصل الثانى المغرب في ظل الفينيقيين الثانى عشر الفينيقيون بالغرب عن طريق الغزر التجارى فى أوائل القرن الثانى عشر قبل مولد المسيح ، فلقد كانوا أصحاب تجارة واسسحة فى مدينتهم «صور» ولما عظمت تجارتهم تطلعوا الى مد نشساطهم التجارى الى المبلاد التى فى حوض البحر الابيض التوسط ، وبنوا لذلك الاساطيل الميزية الضخمة ، ولما لاقت بضاعتهم رواجا كبيرا عند شعوب شمالى افريقية آخذوا يهجرون « صور » وينشئون قواعد تجارية لهم فى هذه البقاع • وكانت أولى اقامتهم فى الارض التى بين « برقة وطرابلس ، المعروفة « بصرت » ثم أسسوا لانفسهم فى عام ١٠١١ ق.م مدينة آتيكا على الساحل الغربى لخليج تونس • وأتبعوها انشاء عدة مدن أخرىمنها صوسة وبنزرت وعنابة ومليلة وطنجة ثم مدينة العرائس على سساحل المحبط •

وفى عام ٨١٤ ق٠م قاموا ببناء عاصمة لهم وأطلقوا عليها اسسم «قرطاجنة» وكان موقعها فى جوف الخليج الذى يصب في نهر مجردة ووادى مليانة وقاموا بتحصينها تحصينا قويا لتدرأ عنهم هجمات الخصوم وبلغ امتداد سورها حوالى اربعة وثلاثين كم فى ارتفاع ثلاثة عشر مترا وسمك يزيد على ثمانية أمتاد / وكانت تتخلله أبراج منيعة بين كل برج وآخر تسعة وخمسين مترا ·

وقد اختاروا تشييدها في هذا الموقع الاستراتيجي ليساعدهم على مد نفوذهم التجارى مع مختلف الشعوب من افريقيين وغربيين على السواء .

ولما اشتد ساعد الامبراطورية الفارسية واحتلت مدينتهم «صور» وفرضت سيطرتها على مصر أيضا وبرقة هبت قرطاجنة لتشسارك همذه الامبراطورية في النفوذ الدولي وتطلعت الى بسط نفوذها على بعض جزر البيض ونجحت في عام ٥٣٥ ق٠م في امتلاك الجزء الغسربي من صقلية ، وكان الاغريق يحكمون الجزء الاكبر من الجزيرة .

وقد رأت قرطاجنة في الاغريق أعظم الخطر على نفوذها ، فقررت في عام ٤٨٠ ق٠م اعلان الحرب عليهم وأبحر جيشها الى بلدة بالرمو في صقلية لمنازلتهم ، ولكن الاغريق قضوا على هذا الجيش ، فاضطرت الى التوقف عن استعمارها البحري ، ولكنها كانت بين كل حين وآخر تشن عليها الحملات بغية احتلالها ، غير أن أهلها كانوا دائما يحبطون غاراتها، وظل القرطاجنيون على تلك الحال الى أن سقطت مدينتهم «صور » ثانيا نى يد الاسكندر الاكبر فى سنة ٣٣٢ ق٠م فأحجموا عن غزو صقليـــة مؤقتا .

وفى عام ٢٨٩ ق.م مات « اجانوكل » زعيم صقلية وعدو قرطاجنة الاكبر وتلا موته انقسام فى داخل حزبه شبجع قرطاجنة على التدخسل ثانيا فى صقلية ، فتصدى لها الإيطاليون الذين استنجدوا بروما وبذلك وقفت قرطاجنة وجها لوجه أمام روما .

اندفع الرومان الغربيون لنصرةالمستجيرين بهم ، وأمكنهم تحريرهم من قبضة قرطاجنة ، ولما فرغوا من ذلك عزموا على محاربة أهل قرطاجنة في عقر دارهم بالمغرب ، ونزلت قواتهم على الشاطىء ، فقابلتهم قرطاجنة بجيوشها وأمكنها الانتصار عليهم في عام ٢٥٥ ق.م ، ولكن روما لم تذعن للهزيمة فواصلت الحرب ضدها حتى أرغمتها على الاعتراف بسيادتها على صقلية ثانيا ودفع اتاوة سنوية لها .

وفى خسسلال هذا الصراع راود البربر فكرة الاستقلال بالمغرب وانتزاعه من سيطرة قرطاجنة وقاموا بزعامة «مانو» يؤيدهم بعض العناصر المحاقدة ، وفرضوا سيطرتهم على الطريق الموصل آين قرية تونسالقديمة ومدينة قرطاجنة ، وقاموا في سنة ٢٦٤ ق٠م بمحساصرة مدينتي أوتيكا وبنزرت ، ولكن حصارهم لم يدم طويلا ، فقد استطاع القرطاجنيون بما لمديم من قوة فك هذا الحصار والقضاء على هذه الثورة الشعبية ،

وعقب ذلك قررت قرطاجنة محاربة روما ثانيا وأعدت جيشا كبيرا بقيادة «أميلكار » لاحتلال اسبانيا استعدادا للزحف على روما ، وسرعان ما عبر الجيش المضيق واستولى على الشاطىء الشرقى لاسبانيا ، ففزعت دوما وخشيت أن تتحالف قرطاجنة وغاليا (فرنسا) عليها ، ولكنها آثرت الوقوف حتى تتبين لها خطة المهاجمين .

وواصلت قرطاجنة الزحف بقيادة « هانيبال » الذى خلف والده فى العبادة ، فاحتلت المدن فى سهولة ويسر ، وتوغلت فى اسبانيا حتى نهر وادى آنة ، وقضت على كل مقاومة ، واستولت على المناطق الفربية من نهر ابرة ، ثم توج هانيبال انتصاراته بفزو مدينة ساجونتى بعد حصاد طويل وذلك فى خلال عام ٢١٦ ق.م وكانت هذه المدينة خاضه لروما ، وهنا تكشفت لروما نيات قرطاجنة فطلبت منها الكف عن القتال

واجتاز نهر ابرة وعبرة جبال البرت التي تعرف خطأ «بالبرانس» ثم تخطي واجتاز نهر ابرة وعبرة جبال البرت التي تعرف خطأ «بالبرانس» ثم تخطي نهر الرون في أواخر أغسطس ، واخترق جبال الالب في خلال خمسة شهور ، وسرعان ما تقابل مع جيوش روما فدارت بينه وبينهم معارك طاحنة كان اشدها المعركة التي وقعت في أغسطس عام ٢١٦ق.م قرب مدينة (كان) وانتصر فيها هاتيبال انتصارا خالدا . وكان في استطاعته أن يزحف الى روما ويحتلها ، ولكنه تريث في المسير البها حتى يأتيسه بلدد الذي طلبه من اسبانيا ، وطال انتظاره حتى سنة ٢٠٨ ق٠٥

وفي اثناء ذلك تسرب خبر موقفه المحرج الى اسماع روما فقررت لله التو انتهاز الفرصة ، وأرسلت من خلفه القائد الروماني سيبيوس لاحتلال اسبانيا ، ولما تم له النصر عزم على غزو قرطاجنة وقام في خلال عام ٢٠٤ ق.م وعبر بجيشه البحر ونزل بالقرب من مدينة أونيكا ودارت ببنه وبين القرطاجنين معارك عنفة استولى في أعقابها على بعسض مدن الشاطىء المجاورة لمدينة قرطاجنة ولما اشتد الخطر على قرطاجنة استغاثت بهانيبال فلبى النداء مسرعا ووصل في صيف سنة ٢٠٣ ق.م ، ووقعت الملحركة الكبرى بين الفريقين في شهر أكتوبر من العام التالى بجوار بلدة زاما جنوب شرق العاصمة وانتهت بهزيمة هانيبال وفراره الى مدينس سوسة ، فطلب القرطاجنيون الصلح فاشترط عليهم سيبيوس شروطا قاسية قبلوها في سنة ٢٠١ : منها الاعتراف بسيادة روما ، وان تؤدى قرطاجنة تعويضا ضخما لها ، ثم عين القائد المبربي ماسينيا حاكم ولاية نوميديا الغربية التى بقرب قرطاجنة مراقبا عليها ،

حاول هانيبال بعد ذلك أن يتجه بقرطاجنة نحو الاستقرار لبناء اقتصادها المنهار وتنظيمه ، ولكن روما خشيت أن يكون فى ذلك بداية لاعادة سيطرة قرطاجنة من جديد ، فحكمت عليه بالموت ، ولكنه هرب من وجهها وآثر الانتحار فى عام ١٨٤ ق٠م .

وبالرغم من شروط المنتصرين القاسية المستطاع القرظاجنيون أن يبنوا اقتصادهم وأن يعوضوا الخسائر التي سببتها حروبهم الطويلة . وشيئا فشيئا أخذت قرطاحنة تستعمد مكانتها التحارية فائرت ثراء ناحشا وازدهرت مدنها ، وجاب ابناؤها البحر ثانيا بحثا وراء اسواق جديدة لتصريف تجارتهم وسلمهم حتى اذا كان عام١٥٥ق.م حضر الى قرطاجنة ، كانون الرومانى ، موفدا من قبل روما لفض النزاع القائم بين قرطاجنة والحاكم البربرى ماسينيا لاغتصاب عدة قرى تابعة لقرطاجنة ، فهال كانون ما رأى من الثراء الذى تنعم فيه قرطاجنة ، فخاف مغبة ذلك على نفوذ بلاده ورات روما ضرورة حل حركة هذا التقسدم القرطاجنى بجميع الوسائل ، فنادى كانون بتدمير قرطاجنة تدميرا شاملا .

وأمام هذا هب الشعب القرطاجنى يحصن مدينته وأحس أعضاء اللجنة الرومائية وزعيمهم كانون بذلك فشجعوا ماسينيا بالوقوف في وجه قرطاجنة ، واندلعت نيران الحرب بين الاثنين وكانت الفلبة فيها بجانب ماسينيا وأصبح قاب قوسين من احتلال العاصمة ، وخشيت روما قوة الزعيم البربرى ، فآثرت التدخل وأرسلت جيشا كبيرا احتل بلدة اوتيكا وخافت قرطاجنة الهزيمة فطلبت الصلح ، فاشترط عليها القائد الروماني القنصل ماريوس ان تسلم اسلحتها وعتادها فقبلت مكرهة ، ثم طلب من القرطاجنين مغادرة المدينة والاقامة في مدينة أخرى ، فعز عليهم أن يتركوا عاصمتهم الحصينة وقرروا الدفاع عنها حتى الموت .

وأمام هذا التحدى قررت روما مهاجمة قرطاجنة وتدميرها ،وزحفت جيوشها بقيادة سببيون ايمليان في عام ١٤٦ ق.م ، وحاصرت المدينة ، وقامت باغلاق جميع المنافذ البحرية للحيلولة دون وصول أية نجددات انبها ، ثم بدأ الرومان في مهاجمتها واستمر هجومهم مدة ستة أيام ليسلا ونهازا حتى دخلوها وقاموا بتخريبها تخريبا تاما طمسوا فيه ،كل معالمها وتائرها التي كانت عنوانا عظيما لما وصل اليه العقل البشرى من تقدم وحضارة كانت تعد من ضمن الحضارات العظيمة التي ظهرت في العالم القديم ، وانتقل المغرب في أعقاب ذلك من سعد الى مسود .

بالقضاء على قرطاجنة دان المغرب لسيطرة روما وكانت المنطقة التى وقعت تحت نفوذهم فى ذلك الوقت لا تشمل الا الثلث الشمالى الشرقى من جمهورية تونس الحالية ، ويبدأ من مصب نهر الوادى الكبير المعروف بتوسكا قرب ميناء طبرق ، ثم ينحنى نحو الجنوب الشرقى والشرق حتى هنشيرتينة التى على بعد اثنى عشر كياومتر جنوب شرق مدينة سفاقص.

وكانت هذه الحدود تشمل مدى ما وصلت اليه مطامع الرومان فى أرض المغرب ، اذ لم يفكروا فى التوسع والسيطرة على مواقع أخرى ·

رات روما بعد أن استتب لها الامر أن تقيم على حكم أفريقية حاكما من أهل البلاد حتى تضمن ولاء المغرب فأقامت القائد البربرى «جوجورنا» ملكا وقد خيب جورجونا طنها فبدلا من أن يسير في ركابها بدأ يعمل في الخفاء لاستقلال بلاده ، وسار في الحكم متجاهلا تعليمات السسيناتور الروماني « نائب الامبراطور ، فوقف هذا منه في أول الامر موقفا مترددا وحينما رأت روما أنه قد زاد في تحديه لها شنت عليه حملة شعواء كتب لها النصر ، وانتزعت منه مدينة باجة في عام ١٠٩ ق.م، ثم من بعدها بلدة سيرتة ،

ولما رأى جوجورنا انه واقع فى يدها هرب الى صهره « بوكاس » ملك ولاية موريتانيا للاحتماء عنده ، ولكن « بوكاس » كان من ذوى المطامع فاقدم على خيانة زوج ابنته وسلمه الى اعدائه وذلك فىخلال عام ١٠٥ق م نظير أن يساعدوه فى ضم الثلث الغربى من ولاية نوميديا التى كانت تابعة لحكم جوجورنا ، وقد حقق له الرومان مطامعه ومنحوه كذلك لقب « صديق الشعب الرومانى » ، ولكن هذا الخائن لم ينعم بهذا اللقب طويلا اذ سرعان ما مات مشنوقا فى بناير من العام التالى ! •

ثم ظل المغرب بعد ذلك حوالى خمسين عاما ينعم بشىء من الهدوء حتى اذا أهل عام ٧٠ق٠م كانت جرثومة الحقد السياسى قد بدأت تتفشى فى نفوس الرومان فانقسموا الى فريقين : فريق يؤيد يوليوس قيصر ٤ وفريق يؤازر خصمه القنصل بومبى ٠

وترجع اسباب الانقسام الى انفراد بومبى بمركز القنصلية في عام ٢٠ ق٠م مخالفا الاتفاق الثلاثي الذي قسم حسكم روما بينه وبين قيصر

ومرفص قراسوس المعقود في سنة ٣٠ ق٠م واراد قيصر أن يحمل مجلس السيوخ على انتخابه أيضا قنصلا فأحبط بومبى مسعاه ، وأرسل اليه يأمره بالحضور من غالة مجردا من جيشه ، ولكن قيصر أجاب بومبى بقدرمه بصحبة جيشه والسيطرة على روما ففر بومبى منوجهه الي اليونان في صيف عام ٤٩ ق٠م غير أن قيصر لم يترك عسده ينعم في منفاه بل زحف اليه وحاربه حتى أرغمه على الفرار ثانيا وكانت وجهة بومبى في مذه المرة مصر فوصلها في أوائل سنة ٤٨ ق٠م

ونتيجة لهذا الانقسام عم الاضطراب أنحاء المغرب وأصبحت أرضه مسرحا للقتال بين أنصار هذا وأنصار ذاك ، وتغلب حزب بومبى في أول الامر ، ولكن سرعان ما لحقته الهزيمة فانقسم أجناده على أنفسهم ، فانضم فريق منهم الى قيصر ، ولحق الغريق الآخر برعيمه في مصر، وبذلك خلا الجو لقيصر ولم يأت عليه عام ٢٦ ق م حتى كان قد قضى على كل أعدائه واصبح المغرب كله بدين بالطاعة له .

ثم عمد قيصر الى تغيير النظام الادارى للمغرب بما يتفق مع سياسته فقضى على مملكة نوميديا وأنشأ ولاية جديدة فى الجزء الشرقى مننوميديا سماها « افريقية الجديدة » وبعد مقتله على يد « بروقوس » اشتد النزاع بين أنصاره وأنصار الجمهورية وشهد المغرب من جسـرا « ذلك عصرا من الاضطرابات و

ولما تولى الامبراطور أغسطس العرش جعل القائد البربرى « جوبا الثانى » وهو الذى تربى فى قصور روما ، فسلل فى العكم على هدى المستعمرين فغضب عليه الشعب ، وثار فى وجهه عدة مرات مما حرمه هو وسادته لذة الاستقرار الى أن مات فى سنة ٢٤ بعد مولد المسيح وخلفه ابنه « بطليموس » وكان مثل أبيه خاضعا للرومان ، فتآمر عليه الحاقدون فغضب عليه الامبراطور «جاليكولا» (٣٧ ـ ١) ميلادية) فقتله بالسم .

وبالرغم من ان البربر كانوا يبغضونه لرومانيته فان طريقة موته قد أثارت كوامن الحقد في نفوسهم ، فهبوا بالثورة ضدالمحتلين في مقاطعة موريتانيا ثم امتنت شرارتها حتى وصلت الى جبال الاطلس ، ولما عجز الامبراطور « كلوديوس » عن اخمادها قام في عام ٢٤ م بتقسيم الولاية الثائرة الى قسمين موريتانيا الطنجية ، وموريتانيا القيصرية ، وكانلهذا التقسيم أثره في نفوس البربر فشغلوا به حينا حتى انطفات جذوةالثورة في قلوبهم مما مكن للرومان بأن يعيشرا في جو يغمره الهدوم والاستقرار فضغرة احتلالهم للمغرب الى أن سيطر عليه الوندال في سنة ٢٤٩ م ،

**الفصل الوابع** المغرب في ظل الوندال فى عصور ما قبل التاريخ كان يسكن سواحل بحر البلطيق قبائل أشتهرت بالهمجية الوحشية تلك هى القبائل الجرمانية المعروفة بقبائل الوندال ، ولما اشتدت عليها وطأة العيش فى القرن الاول الميلادى آثرت بعد الدار على قربها ورحلت نحو السهول التى بأعالى نهرى الاودر والفستول.

وفى القرن الثانى بعد مولد المسيح ابان هجرة قبائل القوط الاقوياء انقسموا فريقين هما : السيليون والحسديون « نسسبة الى زعمائهم » وعاشوا فى منطقة الراين الاوسط مفككى الاواصر ، ولما بلغت الامبراطورية الرومانية اسوا حالات الضعف نتيجة الصراع الاسرى اضـطر الاباطرة الضعفاء ان يستمينوا بفسريق من الوندال لحمايتهم والاعتماد عليهم فى المحافظة على أمر، البلاد .

وكان الوندال بسليقتهم نزاعين الى السلطان فوجلوا في ذلك الامل المبتغى ليوصلهم الى الغرض المنشود •

وساروا في مناصبهم لا لخدمة الامبراطورية ، بل لخدمة أنفسهم وما يصبون اليه من زعامة وسيطرة ·

وفى الوقت الذى كانت فيه قوة الامبراطورية تسير من ضعف الى ضعف كانت قوتهم آخذة فى الازدياد ، فقد اتحدوا مع اخوانهم الاوائل ، ثم تبع ذلك اتحادهم مع قبائل اخرى من فصيلتهم اشد همجية منهم ، هى قبائل الالان والسويف ، ولما بلغوا من القرة منتهاما تمردوا على الدولة وانطلقوا الى منطقة الراين وأراضى غالة ( فرنسا ) ومنها عبروا جبسال البرت ووطئوا أرض اسبانيا في عام ٢٠٤ م ، ثم قسموا اسبانيا فيها بينهم فاختار الحسديون « الوندال » والسويف منطقة الشسمال الغربى اقليم جليقية واستقروا فيها ، وقد أقرتهم الامبراطورية على ذلك فى سنة ١٤٤ م خوفا منهم واكتفاء لشرهم ، واشترطت عليهم أن يحافظوا على حرمة جيرانهم من الشعوب الاخرى ، ولكنهم فعلوا عكس ذلك .

أما اخوانهم السيليون فاختاروا مناطق الشرق والجنوب ووسط البلاد سكنا لهم ، وأطلقوا على هذه الاجزاء اسم « فندالوسيا » نسبة الى قبائلهم الوندالية وهو الاسم الذي حوره العرب فيما بعد الى وأندلس، ، نم أطلقوا في النهاية على اسبانيا كلها على حين قطن اخوانهم الألان اقليم لوزيتانيا ( البرتغال الآن ) • ولم يكن أولئك وهؤلاء أفضل من اخوانهم ، اذ فاقوهم في البطش والاغارة على ما حولهم من طوائف خصوصا في جنوبي غالة وحوض نهر الرون .

وما كاد كل فريق يستقر فى موطنه الجديد حتى فاجا الجميع قبائل أشد منهم قوة ، تلك هى قبائل القوط الغربيين الذين سبق ذكرهم والذين منحتهم الدولة جنوبى غالة ، فقد زحفوا بقيادة زعيمهم «أطاوولف» فأعلنوا عليهم الحرب وكان النصر حليفهم فيها • فارتد الألان الى جهة الساحل الشمالى المطل على خليج بسكاى فى المحيط ، وهرب السويف الى الركن الشمالى الغربى من البلاد •

أما بقية اخوانهم من الوندال فقد حاولوا الصمود أمام أطاوولف ، ولكنهم لم يستطيعوا فتراجعوا نحو أماكنهم الاولى في الجنوب .

وفى عام ٥٢٥ للميلاد استقول زعيمهم « جندريك » على مدينتى قرطاجنة ( الاسبانية ) واشبيلية وبذلك أصبح ساحل اسبانيا الجنوبي خاضعا للوندال •

ومات جندريك وقام بالامر بعده أخوه و جنصريك » ، فأخذ يعمل لتحقيق أمنية أخيه في التوسع والسلطان وفي هذا الوقت اضطرب الامر في المغرب من جراء عسدم اعتراف الامبراطورية البيزنطيسة بالامبراطور نالنتيان خلفا للامبراطور الروماني وأونوريوس، المتوفي في روما عام ٢٣٤ م وقيام الكونت بونيفاس حاكم المغرب بمقاومة ذلك ، ثم ما وقع بين هذا وبين وبلاسيديا، صساحبة النفوذ الاكبر في روما وأخت الامبراطور الراحل من عداء نتيجة زواجه بفتاة لا تعتنق الكاثوليكية ، وكان أن أعملن الحرب على الجيوش الرومانية المقيمة بالمغرب وانتصر عليها في سسنة الحرب على الجيوش الرومانية المقيمة بالمغرب وانتصر عليها في سسنة

ولما وجد بونيفاس أن القوط الغربيين يغيرون على مدينة قرطاجنة ( المغربية ) استنجد بالوندال و ولم يشا جنصريك أن يترك هذه الفرصة تغلت من يده فقام على الفور من مدينة و خوليا تراد وكنا ، (طريف) وعبر زقاق جبل كالبي (جبل طارق بعد ذلك) ونزل في طنجة بجيوشه الجرارة ، ومن هناك انطلق الونداليون الى ولاية نوميديا وكانوا في زحفهم يدمون وينهبون كل شيء كمادتهم مما جعل بونيفاس يحرق الارم غيظا ونسما على استنجاده بهؤلاء القساة ، واضطر أمام أطماعهم ووحشيتهم أن

يطلب الصلح مع روما ، فارسلت له دبلاسيدياء حملة قسوية ، ولكنه لم يستطع الصحود أمام الدفع الوندالي فهرب الى مدينة عنابة ، فحاصره جندريك مدة أربعة عشر شهها ولكن بدون جدوى ، فترك جنصريك المدينة وانطلق برجاله نحو مدينتي قسنطينة وقرطاجنة ، وفي ذلك الوقت وصلت نجدة من الامبراطورية البيزنطية بقيادة استار لمساعدة بونيفاس، وتقابلت قوات الامبراطوريتين بقوات جنصريك في عهام 2٣١ م ودارت بينهما رحى الحرب ، وأخيرا انتهت بانتصار الوندال وفرار بونيفاس الى روما ، وهروب أستار الى القسطنطينية (عاصمة بيزنطة ).

رأى جنصريك بعد أن فقد الكثير من رجاله في هذا الصراع أن بهادن بيزطة حتى يستعد ثانيا لجولاته القبلة ، فعقد معها معاهدة في ١١ من عبراير سنة ٣٥٥ م يدفع بعرجبها الجزية للقسطنطينية في مقسابل أن يحتل ولاية موريتانيا ، وجزءا من ولاية موفيديا

ومر على ذلك أربع سسنوات كان جنصريك قد عوض ما خسره من جيوش فتحركت فيه شهوة الحرب ، فأقدم على نقض العساهدة المذكورة وانطلق فى صباح ٩ من اكتوبر سنة ٤٣٩ م نحو قرطاجنة فاحتلها ، واتخذها عاصمة للكه .

ثم بدأ يعمسل على انتزاع ما تحت يد روما من جزر ومدن ، وفى سبيل ذلك أنشأ أسطولا بحريا احتل به جزر البليار ( منورقة ــ ميورقة ــ ميابسة) فى البحر الابيض المتوسط ، ثم آغار على صقلية وكورسيكا .

وأمام ذلك هبت روما تجيش الجيوش لوقف جنصريك ، وكان هذا في ذلك الوقت يستمد لغزو روما نفسها وقد ساعده الحظ بوقوع الفتنة التى قامت في روما عقب مقتل الامبراطور فالنتيان والتي ألهت الرومان عن الزحف لملاقاة الوندال ، فانتهز جنصريك هذه الفرصة وأرسل جيوشه ، فنزلت على شواطىء ايطاليا الجنوبية وفي زحف خاطف دخلت روما في الثاني من شهر يونية عام ٥٥٥ م ، ثم عادت الى قرطاجنة محملة بنفيس الفنائم وسبعين الفا من أسرى العلليان ، منهم روجة الامبراطور المقتول بلاسيديا التي مسبق ذكرها ،

ولما بلغ مسامع الامبراطور البيرنطى فى القسطنطينية عمل فورا على وقف جنصريك وأرسل حملة جبارة على متن ستمائة سفينة ٤ ووصلت مذه الحملة الى شواطىء المغرب فى خلال عام ٢٦٨ م • واندلعت نيران الحرب بين المطرفين وفى خلالها ظهر للروم أن كفتهم غير زاجحة ٤ فاتفقوا

مع جنصريك على الانسحاب من المغرب على شرط أن يعترف لهم بالسيادة وقد كان لهم ما أرادوا ٠

كانت هذه الاحداث من أكبر العـــوامل التى حفزت جنصريك على نوسيع رقعة سلطانه فى المغرب وأطلقت يده فى انشاء امبراطورية واسعة أخذ ينفرغ لتنظيمها ، وكان كحكام زمانه مستبدا قاسيا .

ولما مات في يناير سنة ٤٧٧ تسولى ابنه « هوينريك » الامر وكان جاهلا بشئون الحكم متعصباً للديانة الاربوسية وهي تخالف الكاثوليكية ، ولم يلبث أن توفى وقام من بعده اثنان تعاقب كل منها على العرش منذ عام ١٨٤٤ الى عام ٢٩٣٥ م ، وفى عهد الثانى « تراساموند » كان الوندال قد غرقوا الى آذانهم فى المجون والترف ، ونسوا فى سسبيل البحث عن الشهوات صفاتهم الحربية التي أخضعت أقوى أمم الارض فى ذلك الزمان، وما لبثوا أن ضعفت عزائمهم وقترت حماستهم الحربية مما جعل قبضتهم على حكم المغرب تضعف شيئا فشيئا ، فشجع ذلك بعض جمساعات من احرار البربر بزعامة (جابون) بالتكتل لطردهم ، فتصدى لهم تراساموند، ولكنه انهزم أمامهم ثم مات غيظا وكمدا ،

و تولى بعسده « هيلدريك » الذى نشأ في القسطنطينية وكان أول ما أقدم عليه أن أعلن تبعيته لبيزنطة لحمايته ، فانكر عليه جيشه هذا الخضوع ونادى قائده بسقوطه في مايو بسنة ٥٣٠ م .

ولما وصلت هذه الاخبار الى القيصر البيزنطى جستنيان الاول ٢٧٦ه الى ٥٦٥م) أرسل يهدد جليمار فرد عليه هذا ردا يتسم بالوقاحة اللر عفيظته مما جعله يرسل جيشا كبيرا بقيادة «بليزاريوس» لتأديبه وانقاذ الحرب من العقيدة الاريوسية واعادة الكاثوليكية الى مثل ماكانت عليه من قبل .

ونزل الجيش على الشاطئ بين مدينتى سفاقس وسوسة وهرعت اليه جموع كتسيرة من البربر فانضمت الى بليزاريوس نكاية في جاليمار لاخماد ثروتهم والعمل على اذلالهم ·

وانطلق القائد البيزنطى بحشوده الكثيرة نحـــو قرطاجنة · وأمام أسوارها التحم مع الوندال في قتال مرير انتهى بهزيمة الونداليين هزيمة مروعة وفرار جاليمار واحتل المنتصرون المدينة ، وبذلك أصبح المغرب كله خاضعا للمدلة الرومانية الشرقية « البيزنطية » ·

الفصل الخامس

المغرب في ظل الرومان الشرقيين

ما كاد الامر يستقر للبيزنطيين في المغرب حتى شرع الامبراطور جستنيان في تطبيق نظم امبراطوريته عليه ، وهي في مجموعها لا تنفق مع طبيعة أهل المغرب ، ثم عين عليه حاكما عاما وأمر بتقسيمه الى عدة ولايات ليضمن عدم تكتل الثائرين ويسهل على الحساكم ادارة شئونه ، وكان التقسيم على الوجه الآتي :

۱ لمنطقة الشممالية وتشمل الجزء الشمالي من المغرب الادني
 د تونس » ومركزها قرطاجنة .

۲ ــ المنطقة الجنوبية وتشمل بلاد الجزء الجنوبي من المغرب الادني
 ومركزها تبيسا

- ٣ \_ طرابلس
- ٤ \_ نوميديا وتشمل اقليم قسنطينة وما يليه من الشرق ٠
- ه \_ موريتانيا الشرقية ومركزها مدينة سطيف بالجزائر ٠
- ٦ \_ موريتانيا الغربية أو الطبنجية ومركزها مدينة شرشال ٠

وسار المغرب فى ظل هذا النظام ، وكان هم حكام هذه الولايات جمع المال بأية وسيلة ونهب أرزاق الشعب بحجة تعويض الدولة عبا أنفقته من أموال فى حربها مع الوندال • وقد أدى ذلك الى تدهور الحالة الاقتصادية:

فالزارعون هجروا الارض هربا من الضرائب المفروضة عليهم •

والتجار أغلقوا متاجرهم لقلة السلع وخوفا من النهب •

وتبعا لذلك شاعت الفوضى فى أنحاء المغرب ، وقام أهله فى محاولات كثيرة بالثورة ضد المحتلين وأمكنهم فى بعض المحاولات أن ينتزعوا من أيديهم بعض المدن حتى أصبح النفوذ البيزنطى فى المغرب الاقصى لايشمال سوى مدينتي سبتة وطنجة وجزء صغير على الساحل بعد أن كان يمتد الى حوف الملاد .

وبمرور الزمن ساد القصر العاكم في قرطاجنة الاضطراب لسياسة العسف التي اتبعها بعض حكام الولايات ضد الشعب ، مما ادى الىظهور

وانتهز الشعب هذه الفرصة فقام بثورة جامحة عمت أنحاء المغرب · وحاول أحد الحكام تهدئة الثورة ولكن سرعان ما صرعته الثورة فى سنة ٤٤٥ م وظلت البلاد بعدها حوالى عامين بدون حاكم ·

وحاول جستنيان أن يعيسه الامن الى المغرب فعين عليه القسائد « روجاتينوس » وكان سياسيا قديرا أمكنه أن يهدى الحالة ويجذب حوله الثائرين حتى ساد السلام المغرب ما يقرب من خمس عشرة سنة ، ولكن خلال هذه المدة قام البربر بمحاولة جريئة بزعامة أحد رجالهم الشجعان « كوتزيناس » للتخلص من المستعمرين فكان الفشسل حليفهم وقام روجاتينوس باعدام الزعيم الثائر في منتصف عام ٥٦٣ م . وقد هز خبر اعدامه أهل المغرب فهبوا بالثورة وأشاعوا الخراب في كل المرافق .

ومات جستنيان وتولى العرش الامبراطور و موزيق ، فأرسل القائد هرقل الى المغرب لتهدئة الحالة ، وما كاد هرقل يفرغ من الثوار حتى فوجى، بخبر مقتل مولاه ( موزيق ) وقيام الامبراطور وفوكاس، بدلا عنه ، عمز عليه ذلك وبعث هرقل ابنه بجيش كثيف الى القسطنطينية لاسقاط فوكاس ، وقد نجح فى ذلك واعتلى هرقل الابن العرش فى ٥ من اكتوبر سنة ١٦٠ م (١) .

وفى أثناء ذلك كانت الدولة الفارسية من القوة بما جعلها تقدم على الاستيلاء على بعض الاقاليم البيزنطية ، فاحتلت مصر فى عسام ٢١٩م وأوشكت أن تغزو المغرب ، وأمام ذلك هبت بيزنطة كتلة واحدة تحارب المفرس وانتزعت من أيديهم مصر ثانيا بعد عشر سنوات .

ثم تبع ذلك صراع طائفى بين الامبراطور والقساوسة اندلعت بسببه الثورة في المغرب •

ثم مات هرقل وخلفه ( قسطنطين النسالث ، فكثرت الانقسامات المذهبية عن ذى قبل ، وشاعت الفوضى فى المغرب •

<sup>(</sup>١) هو الذي كان معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام .

الفتوح العربية للمغرب

الفصل الاول فتوح عمرو بن العاص

لم يفتح المسلمون المفرب الا بعد حسرب ضروس دامت حوالى سبعين عاما لقوا فيها من الشدائد والصعاب والخسائر ما لم يلقوه في فتح اى أقليم آخر ، وقد بدىء فتحه فى ذى القعدة سنة . ٢ هجرية ( سبتمبر عام ١٤٢ ميلادية ) فى زمن عمرو بن العاص وانتهى فى سنة ٨٦ هجرية (٢٠.١م) على يد حسسان بن النعمان ، ثم من بعسده موسى ابن نصير الذى وصل بفتوحه له حتى نهر درعة ، وكانت هذه أول مرة فى التاريخ يصل فيها فاتح الى هذه المناطق النائية من بلاد افريقية .

واذا قلنا أن العرب قد تحملوا خسائر فادحة في فتح المغرب فأن هذه الخسائر أقل بكثير من الخسائر التي خسرها الرومان في العصر القديم وخسرها الفرنسيون في العصر الحديث عند فتحهم المغرب ، هذا وتعتبر النتيجة التي وصل اليها المسلمون في فتحه من النتائج الحربية الرائمة وقد علق أحد مؤرخي الفرنسيين «جوتبيه» على ذلك بقوله ، ما زالت النتائج التي وصل اليها العرب في فتحهم النسمال الافريقي تدهشنا الى الآن ، القد عرب المغرب الى حد كبير وتحول الى الاسلام تحولا تماما عميقا ، وهذه نتيجة تدءو الى الاعجاب ما في ذلك شك ولم توفق الى مثل هذه النتيجة حركة استعمارية أخرى قامت على وجه الارض ، ولنكرر القول: أن هذا الفتح أحدث خلال القرن السابع (الملادي) أورة كمرة .

فلقد انهار الحاجز المفلق اغلاقا محكما من كل ناحية والذى كان يفصل الشرق عن الفرب ، فاذا دفعنا تطلعنا الى فهم الاسلوب الذى تمت به هذه الثورة الكبرى وإلى الاحاطة بتفاصيلها استبنا أن الفتح المربى كان طويلا جدا وعنيفا جدا . »

وهذه شهادة احد اعلام المؤرخين الفربيين عن ضخامة العمل الثورى الذى قام به العرب ومدوا خلاله رقعة الاسلام بضعة آلاف من الاسكندرية الى شاطئ، المحيط الاطلسي واعادوا المفسرب الى حظيرة الوحدة العربية الاسلامية .

ومما يلاحظ أن المؤرخ المسذكور وصف الفتح للمغرب كحركة استعمارية والثابت أن العرب لم يهدفوا الى غزو المغرب ليستعمروه

الاستعمار المروف بمعناه الصحيح في هذا العصر ، بل كان هدفهم هو نشر الدين الاسلامي الذي اختاره الله للناس كافة ، فهم بذلك كانوا اصحاب رسالة سامية وطنوا انفسهم على نشرها في مختلف اركان الارض وخصوصا الارض العربية الممتدة من الخليج الى المحيط . فلما فرغوا من نشرها في نصفها الاول في الشرق والجنوب على سساحل المحيط الهندى . ثم في الشمال حتى حدود العراق وقضوا على الفرس والوم زحفوا الى مصر . وكان النصر حليفهم ، ثم كان عليهم بعد ذلك أن يمدوا أبصارهم نحو النصف الآخر من ارض العروبة الذي يبدأ من الاسكندرية حتى المحيط الاطلسي لانتراعه من فلول الروم الذي يبدأ الهزموا تحت ضرباتهم فيميادين العراق ومصر . وقد وفقهم الله فيما الغواصل التي فرقت بينهم وبين بعد ونشروا دين الله ) وقضوا على تلك الغواسل التي فرقت بينهم وبين بني عمومتهم والتي اصطنعها المستعمرون المحبور والدهور .

ومعروف ان المسلمين لم يتصوروا اتساع المغرب الشاسع واختلاف شعوبه حينما أقبلوا على فتحه وأنهم فتحوه بلدا بلدا وحصنا حصنا كل حصن يؤدى بهم الى الحصن الذى بليه حتى وصلوا الى طنجة على شاطىء الاطلسي .

وكان اول من فكر فى فتحه ونشر رسالة الاسلام بين ربوعه هو عمر بن العاص ، وذلك عندما كان يحاصر الروم فى الاسسكندرية فى سنة ٢٢ هجرية ( ٢٦٤٦ ) فقد رأى بعد أن فرغ من الاستيلاء على المدينة أن يواصل سيره تحو الفرب لفزو المنطقة التى بين الاسكندرية وطرابلس حتى يؤمن خطوطه الخلفية ويقضى على الحاميات الرومية المسكرة فى تلك المنطقة ولذلك بعث احد قواده الشبان « عقبة بن نافع » على راس فرقة اسستطلاعية لاكتشاف المنطقة ومدى مبلغ تحصينها وقوة حماتها .

وانطلق عقبة برجاله ولم يصادف فى طريقه الا محاربين قد أنهك قوتهم الانقسام المذهبى واخد منهم الخوف كل مأخد فاستطاع أن يصل الى برقة دون صعاب ٥ ثم لحق به القائد الفاتح عمرو بن العاص ، وصالح اهل برقة على الجزية ، وقد لقى المسلمون ترحيبا كبيرا من السكان الذين مروا بهم فتسابقوا فى الدخول الى طاعتهم واعتناق دينهم الاشتراكي العظيم ، وقد ابدوا لاخوانهم المسلمين من الاخلاص ما جملهم يمنون بالجزية اليهم دون أن ينظروا قدوم عامل الخراج « موظف الضراب » لتحصيلها منهم .

ولم يكد عمرو بن العاص ينتهى من أمر برقة حتى تابع زحفه نحو طرابلس فاستعصت عليه فى أول الامر ، فحاصرها وكانت مكشسوفة السور من جهة البحر ، فلما جاء الجزر وانحسر الماء عن الشاطىء اقتحم العرب الطريق بين البحر والمدينة ، ثم اندفعوا نحو البلدة فامتلكوها بعد شهر من حصارها وفر حراسها الرومان على متن سفتهم خوفا من سيف المهاجمين .

ثم تابع عمرو زحفه الكاسح الى مدينة صبرة « سبرت » وقب داهمها بخيله فى مطلع الفجر فى الوقت الذى خرجت فيه حاميتها وأهلها للسقى والرعى ، فسلموا له كارهين .

وراى عمرو بعد ذلك أن فتح البلاد التى على الساحل لا يضمن خضوع المدن الا أذا قضى على الاما كن الداخلية وآخضع سكانها القاطنين في الصحراء ، ولذلك بعث « عقبة بن نافع » بفرقة من الجيش الى داخل البلاد للاستيلاء على بلدة فزان • وأرسل يسر بن أبى أوطأة لفتح مدينة ودان ، ونجح عقبة في اخضاع زويلة وفزان كما وفق زميله في فتح ودان وغدامس .

ثم بدا لعمرو آن رحف نحو المدن التىغرب مدينة صبرة وخاصة مدينتى قابس وجرجس ، ولكنه وجد صعوبة فى ذلك لقلة ما معه سن الرجال ، فبعث الى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب منه مددا وبستأذنه فى فتح افريقية (تونس) ووانه ليس أمامنا بعدان بلغنا طرابلس الا تونس وملوكها كثيرون وأهلها فى عسدد عظيم وأكثر ركوبهم الخيل ، وأن بيننا وبينها تسعة أيام ، فان وأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا فى غزوها فعل . »

ولكن الخليفة خاف نتيجة اندفاع المسلمين في تلك الارض البعيدة المجهولة له فبعث لعمرو بن العاص يأمره بالعودة الى مصر .

فانصاع الفاتجالعظيم للأمر وعاد الىمصر كارها بعد اناستخلف على طرابلس وما يليها القائد الشباب عقبة بن نافع . وبهذا انتهى دور عمرو بن العاص فى فتح المغرب .

الفصل الثائى فتوح عبد الله بن أبي سرح ومات الخليفة عمر بن الخطاب وتولى الخلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه فعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وعين بدلا عنه عبد الله بن سعد بن ابى سرح ( اخاه في الرضاعة ) .

وانتهز الرومان تلك الفرصة واشتغال المسلمين بأمور الحكم فقام جريجوريوس او جرجير كما سماه العرب حاكم افريقية بحملة عنيفة على طرابلس فانتزعها من عقبة ومضى على ذلك اربع سنوات ، فراى عبد الله بن أبى سرح ألا يترك الحامية الاسلامية في تلك البلاد تحت رحمة الرومان ، فعزم على نجدتها واسترداد طرابلس ثم الزحف الى تونس . وبعث يستأذن الخليفة عثمان ، ولكن الخليفة كان يعلم أن سلفه عمر بن الخطاب قد نهى عمرو بن العاص عن الاستمرار في الغزو فكتب الى عبد الله بالرفض قائلا:

« ما أرى فى فتحها خيرا وقد كرهها عمر من قبلى . » فاعد في عبد الله بارسال بعض الفرق الفدائية للاغارة على أطراف المقرب لشيد أزر قوات عقبة وجلب الفنائم التى كانت من الكثرة والفنى مما جعل الخليفة عثمان يفكر ثانيا فى الاستجابة لرجاء ابن أبى سرح ومواصلة الفتح ، وراى الا يقطع بأمر الا بعد مشاورة الصحابة ، ولكنهم جميعا ومنهم على بن أبى طلب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص تر ددوا فى الموافقة على طلبه وطالبوه بالسير على سنة عمر .

وفي رواية اخرى انهم ايدوه على الغزو ، وقام عثمان رضى الله عنه في المسجد يدعو المسلمين للجهاد ، وكان أول اللبين بعض الصحابة وأولادهم، فلما نظر الناس الى وجوه الصحابة وابنائهم قد اجتمعوا أقبسلوا على الجهاد طائمين ، فلما اكتماوا عرضهم عثمان ، وإذا هم أربعة آلاف فارس وثمانمائة رجل من أخلاط القبائل ، فتجهزوا بما أمكنهم وأعانهم عثمان بالف بعير بأقتابها ، وفتح خزانة السلاح وفرقها عليهم وعلى قوادهم « ثم أمر عليهم مروان بن الحكم وقيل : عثمان بن الحارث بن الحكم . وقام الخليفة فيهم خطيبا فقال :

ايها الناس انكم الصبحتم بدار لا يصلح فيها التضجيع والتوانى ، وقد رايتم عصر بن الخطاب وما فتح الله على يديه من الشمام ومن

بلاد الاعجام وارض مصر وكان أهل هذه البلاد اشد قوة واكثر عددا واحسن سلاحا واغزر مالا . وفتحها الله على عباده بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه وانا أرجو الله أن يفتح عليكم ويظفركم بها ويعينكم عليها ويفتحها الله عليكم بمنه وكرمه .

ولقد كتبت الى عاملى بمصر عبد الله بن سعد وعهدت اليه ان يحسن صحبتكم وأن يرفق بكم وأن يكون عند عهدى وأمرى أن شاء الله ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ، فسيروا رحكم الله والله خليفتى عليكم .

وغادر هذا الجيش المدينة مسرعا متجها الى مصر، وسرعان ما التقى بجيش الديل فى خلال العام السادس والعشرين من الهجرة (٦٤٦ م) ، ورحف الاثنان بقيادة ابن أبى سرح الى الاسكندرية ومنها الى برقة ، فوصلوها فى أوائل العام النالى وكان فى استقبالهم عقبة بن نافع فسار معهم نحر طرابلس فاستردوها ، ثم تركوها زاحفين الى تونس ، وتحت أسوارها قابلهم جرجير بجيش عدته مائة وعشرون الف مقاتل ، وبينما الاثنان يستعدان للمعركة الفاصلة اذ وصل لابن أبى سرح عدد من المسلمين بعث به الخليفة وعلى راسه عبد الله بن الزبير فاشتد ساعد العرب وباتوا وهم على ثقة من النصر على عدوهم الرومى .

واشرق صباح يوم الطعن فى موضع بالقرب من مدينة سبيطلة وذلك فى اوائل العام المثامن والعشرين الهجرى . فاذا جرجير ينادى فى جنده : « من قتل ابن ابى سرح فله مائة الف دينار وازوجه ابنتى ! »

ولكن سرعان ما جاء الرد من معسكر المسلمين بايعاز من ابن الزبير « من قتل جرجير فله مائة الف دينار وازوجه ابنة جرجير واستعمله على ثلاده! »

ثم قسم ابن أبى سرح الجيش واختاد من بعض الصحابة ومشاهير الفرسان فرقة تكمن خلف الجيش حتى اذا اشتبكت السواعد وطال الصراع ووجفت القلوب خرج هؤلاء من مكمنهم يضربون اقفية الإعداء وبروءونهم بنداءاتهم المثيرة « الله أكبر ، الله أكبر ».

ودار القتال ونفلت الخطة فما لبث الروم اللين ظنوا أن قلوب المسلمين قد وهنت أن راوا هجوما عنيفا قد اقبل من خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم ينقض عليهم كالصواعق ، فوقع الاضـــطراب في صفوفهم وفي لمحة خاطفة أبصر ابن الزبير جرجير ، فاندفع نحوه مكبرا

وفى عزمة الزَّمن رفع سيفه وهوى به على عاتقه ، ففصل راسب عن جسده ، فكانت له المكافأة وابنة المقبول! .

وأما ولاية الاقليم فقد نزل عنها لسفره الى الخليفة ليبشره بالفتح المبين .

ودان النصر للعرب وكانت الفنائم من الكثرة ما جعل نصيب كل فارس تلاثة آلاف دينار والراجل ألف وبلغ الخمس الدى حمله ممه الرسول للخليفة نصف مليون دينار كما يقولون .

ولما راى الروم ومن والاهم من البربر أن لا طافة لهم بجيش المسلمين بعثوا يطلبون الصلح وعرضوا على ابن ابى سرح أن يترك لهم البلاد في نظير مال من الذهب ، وفي رواية آخرى مائة قنطار ، فوافقوا صفرين وقدموا له المال المطلوب ، واجابهم على طلبهم في تعيين حاكم عليهم من قبلهم .

وبينما عبد الله يستريح من عناء القتال اسستعدادا ازحوفه القدامة اذ قرر فجاة العودة الى مصر . ويرجع سبب ذلك ـ فى دواية فجر الاندلس ـ الى تجميع شتات الروم بافريقية وتكوينهم مراكز لقاومة ابن الى سرح ، ثم قلة عدد جنوده قياسا الى كثرة جيوش الروم والبربر ، وسبب آخر هو أن ابن إلى سرح قد طالت غيبته عن عاصمة ولايته مصر ودغبته فى العودة اليها للنظر فى امورها ، كل هذا يفسر لنا السبب فى قبوله الصلح مع الروم .

وهسكذا غسادر عبد الله المفرب دون ان يترك وراءه اية حامية عربية تحافظ على ما كسبه المسلمون كما فعل عمرو بن العاص من قبل عندما ترك عقبة بن نافع على برقة ، بل اصطحب هو عقبة معسه الذي ظل مقيما في هذه النواحي يدعو إلى الإسلام حتى كسب آلافا من البربر دخلوا في دين الوحدانية راضين ، ولو أن عبد الله ترك عقبة خلفه لكان لانتصار سبيطلة نتسائج بعيدة المدى ، ولكن انسحابه هكذا بجميع المسلمين قضى على معظم النتائج التي كان العرب قد وصاوا اليها في فتح المفرب .

غير انه مما لا شك فيه ان ما قام به ابن ابى سرح كان له شان كبير اذ ان انتصاراته في سبيطلة مرغت انوف الروم في التراب ، وقضت على الكثير من هيبتهم العسكرية ، وادخلت في قلوبهم الرعب من قوة السلمين ، وكان ذلك من اهم العوامل التي مهدت الطريق لمن جاء بعده من القواد الفاتحين .

مر على تلك الاحداث ثلاث عشرة سنة من سنة ٢٨، هجرية الى سنة ٢١ هجرية الم يقم المسلمون فى خلالها بفزوة للمفرب لشغلهم بمقتل الخليفة عثمان والدلاع الفتنة الكبرى عقب موته مما هو معروف ، فلما انتهى الامر لمحاوية بن أبى سفيان عزم على استثناف فتح المفرب واسترداد المدن التى استردها الرومان فى الناء الفتنة . وكان ان اعاد عمرو بن المعاص على ولاية مصر ثانيا مسئة ٣٨ هر (٢٤٨ م ) فاسستانك عمرو فتوحه للمفرب ، ولكن شيخوخته وكثرة المسائل التى واجهته فى اثناء عدومه الى مصر حالت بينه وبين قيادة الجيوش فاتتفى بارسسال فرق من الفدائين للاغارة والاستحواذ على الغنائم ، وبعت على رأس هولاي مقبة بن نافع فامكنه ان يسترد بلدة غنامس فى سنة ٢٤ هـ ، ثم توغل فى الصحراء التى تفصل تونس عن السودان فأخضع بعض القبائل ، وغنم غنائم تفوق الوصف عاد بعدها للاقامة ببرقة ، ولم يلبث عمرو بن العاص ان توفى فى سنة ٤٤ هـ «جرية .

ولما علم معاوية بن أبى سفيان بوفاة عموو كان أول ما أقدم عليه فصل ولاية أفريقية عن مصر ليكون للخليفة حق تعيين واليها من قبله لانه لم يكن راضيا عن هذه السلطات الواسعة التى منحت حاكم مصر الحق المطلق فى تعيين وال لافريقية وعزله . ومنذ ذلك الوقت أصبح المفرب ولاية مستقلة شأنها كشأن مصر ، وكان أول وال عينه عليها ابن أبى سفيان هو د معاوية بن حديج التجيبي ، أحد كبار أنصاره ومن اللابن مارسوا الحرب من قبل فى ميادين المفرب ، ثم زوده بجيش بلغ عدده عشرة آلاف جندى من بينهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ، وأمره بالزحف فورا نحوالمفرب.

وصل ابن حدیج الی مصر فی سنة ٥) هد ( ٢٦٦٦) ولم یشا آن یضیع الوقت سدی ، بل أسرع بالزحف نحو برقة ثم خلفها متجها الی مدینة قرطاجنة التی قبل له ان الاعداء قد تکتلوا فیها لمواجهته ، ولم یکد بحط رحاله فی سهل تونس فی مکان « قموینة » جنوب قرطاجنة حتی جاءه الخبر بأن الروم قد لبسوا عدة الحروب استعدادا للقتال ، فاسرع نحوهم ونشر مضاربه بالقرب من معسكرهم فی مكان يقال له « القرن » وبدآ المسلمون ببثون اللحو فی قلوب الروم بتكبیراتهم التی

كانت تصم الآذان ويتردد صداها فى جوف الصحراء فتثير فيهم الرعب مما حطم اعصابهم وجعلهم يغرون نحو بلدة سدوسة عندما شاهدوا الفرقة الاستطلاعية التى بعث بها ابن حديج بقيادة عبد الملك بن الزبير ، ولكن سرعان ما لحقهم ابن الزبيرودارت بينه وبينهم معارك خفيفة اقلعوا بعدها الى جزيرة صقلية هارين .

ودخل المسلمون مدينة سوسة مهللين مكبرين . ومن هناك بعث ابن حديج بلواء من الفرسان لاحتلال بلدة جلولاء فاستولى عليها بعد حصار وقتال سرعان ماتلاشى أمام عزيمة المهاجمين على حين سار ابن حديج بنفسه نحو «بنزرت» فأمكنه احتلالها .

بعد هذه الانتصارات والمكاسب رجع أبن حديج الى مكان القرن لبخد لجنده شيئا من راحة وحتى يوزع عليهم الفيء والفنائم ، ثم قام بحفر بعض الآبار التوفير المياه اللازمة لجيشه وبعد ان فرغ من ذلك جاءه الحمير بتعيينه حاكما على مصر ، فانصرف عن أفريقية بغنائم كثيرة ورقيق واصنام منظومة بالجوهر ، ووصل الى مصر في عام ٧٧ هجرية بعد أن عين عقبة بن نافع خلفا له وأوصاه باستئناف الفتح واعلاء كلمة الله في أرض المفرب .

الفصل الرابع فتوح عقبة بن نافع الأولى راى عقبة بعد ان سلم له ابن حديج مقاليد افريقية ان يشرع فورا في تنفيذ وصبته ، ولذلك جهز جيشه للفزو وانطلق به في خلال عام ٢٩ هجرية ( ٢٦٦٩ ) يدك معاقل البيزنطيين واستطاع استراداد فزان وغدامس ثم انتقل الى اقليم قموينة ليستعد للجولة الثانية . وبينما هو آخذ في الاستعداد وجد انه من الاصوب ان يختط لنفسه خطة يسير عليها في الفزو تمكن للمسلمين في المغرب ولكيلا تكون غزواتهم بعد ذلك لمجرد جلب الفنائم والسبايا ثم العودة ثانيا الى مصر . بل لكي تكون هناك فتوح منظمة يستقرون بعدها في الللاد ، وبذلك يستطيعون ان ينشروا الاسلام على أوسع نطاق ، لانه كان رجلا شديد الإيمان تميل نفسه لنشر الدبن لا مجرد الفتوح والانتصارات وماوراء ذلك من مكاسب فعنائم ، ولذلك عزم على ان يتخذ له قاعدة ارتكاز في قلب البلاد يخرج منها المسلمون بحملاتهم ويتخذونها عاصمة لهم ومركزا يمدهم دائما بالإمدادات .

واختار عقبة لاقامة هذه القاعدة قطعة من السهل الفسيح من القليم قموينة جنوب قرطاجنة وهي تبعد عن مدينة تونس الحالية بحوالي مائة واثنى عشر ميلا وجمع أركان حربه واطلعهم على ما استقر رأيه عليه . ثم استطرد قائلا لهم : وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجمل فيها عسكرا وتكون عزا اللاسلام إلى آخر الدهر . »

وكان اختيار عقبة لهاذا المكان اختيارا موفقا من الناحيتين المجفرافية والاستراتيجية . فهو أولا بعيد عن الساحل لا يتعرض فيه المسلمون لتهديدات الاساطيل الرومية ، « وثانيا » يستطيعون منه مراقبة أعدائهم لأنه ملتقى للطرق المنجهة نحو الشرق والغرب والجنوب.

وبدأ عقبة في بناء هذه المدينة التي عرفت في التساريخ بمدينة القيروان في عام 29 هـ وانتهى من بنائها في سنة ٥٢ هـ و ١٧٣ م ) وكانت تضـم دار الامارة والمسـجد الجامع . وعلى مر الآيام عمرت بكثير من الدور والمساجد والمنشئات المسكرية واجتذبت المدينة عددا كبيرا من البربر فاعلنوا اسلامهم وكونوا جماعة اسلامية بربرية ظلت تنمو وتكبر حتى اصبح افرادها ركنا حاسما في تحويل المفرب الى الاسلام .

وكان عقبة في اثناء قيامه ببناء القيروان لايفتا يرسل الكتائب لاخضاع ما حوله من القبائل المتمردة . وكان نتيجة لذلك أن بدأ الاهالي شمرون بقوة المسلمين فاعلنوا أسلامهم وأخلوا ينتظمون في جيوش المسلمين . وأصبحوا لهم عونا كبيرا في أثناء تمام فتحهم للمفرب .

في أواخر عام ٥٥ هجرية (٢٩٤م) الخروج الى الفزو الواسع الكبير ليدن المغرب كله للراية العربية الاصلامية ، وبينما يأخذ الأهبة لذلك الدخل عليه وهو في المسجد الاعظم رسول من قبل الخليفة معاوية يبلغه عن خبر عزله عن الولاية وتعيين أبي المهاجر دينار خلفا له وهو من موالي مسلمة بن مخلد الانصاري حاكم مصر وقت ذاك نتيجة للوشايات التي اقدم عليها مسلمة الذي كان يكن لعقبة شيئًا من الفيرة والذي كان يطوع في ضم ولاية أفريقية لسيطرته لكثرة خيراتها .

وما كاد عفية يفرغ من تنظيم مدينته وتجهيز جيشه حتى قرر

وخرج عقبة من افريقية بعد ان سلم مقاليد الولاية لإبي المساجر الذي قبل انه أهان عقبة بايعار من سيده مسلمة . فلما وصل عقبة الى دمشيق شكا الى معاوية ما فعله معه خلفه وعاتبه على عزله قائلا له " « فتحت البلاد ودانت لى وبنيت المنازل واتخذت مسجدا اللجماعة ، وسكنت الناس » ثم ارسلت عبد الانصاري فاساء عزلي! ٢

وقد اعتذر له معاوية عن عزله ووعده برده الى عمله .

ولكن عقبة ظل مقيما بدمشق ينتظر أن يفي معاوية بوعده له ليرده ثانيا الى ولاية افريقية الى أن مات معاوية وخلفه ابنه يزيد ، فعزل هذا ابا المهاجر « دينارا » وأعاد عقبة على المفرب للمرة الثانية كما سنفصله في حينه . .

الفصل الخامس حملة أبى المهاجر دينار

ذكرنا أن مسلمة نجح في عزل عقبة وتعيين مولاه أبي المهاجر خلفًا له ، وكان أبو المهاجر من دهاة السياسة وهو في الوقت نفسه محب للفزو . فما كاد بطمئن على موقفه حتى عزم على الخروج الى الحسرب ومهاجمة القيائل المتمردة في مواطنها الحصينة ، ورأى أن بصانع قيائل البرانس المتحضرة الموالين للروم ليضمهم تحت لوائه أو على الاقل ليضمن عدم الحيازهم الأعدائه ، وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا فدخل في طاعة المسلمين زعيم هؤلاء القبائل « كسيلة بن لزم الاوربي » وأعلن اسلامه هو ورجاله ، وانطلقوا جميعا مع المسلمين لدك حصن الرومان حتى انتهى بهم المطاف في مدينة تلمسان .

ثم عاد أبو المهاحر الى القيروان وقام بمحاصرة قرطاحنة وهاحمها هجوما شديدا في عام ٥٩ هـ (٦٧٨ م) ولم يرجع عنها الا بعد أن نزل له الروم عن شبه جزيرة الشربك التي جنوب المدينة ، فاحتلها العرب ومنها بدءوا يشمنون الحملات على قرطاجنة للقضاء على الروم نهائيا .

ودخلت سنة ٦٠ للهجرة وفي خلالها توفي الخليفة معاوية وظفر

ابنه بزيد بالخلافة فكان أول ماعمله أن عزل أبا المهاحر دينارا وأعاد عقبة ابن نافع على الولاية للمرة الثانية .

عاد عقبة الى ارض المفرب وهو اشد تحمسا للفتح كساكان فى المرة الاولى . فما ان تسلم الزمام من خصمه ابى المهاجر دينار (۱) حتى جمع جيشه وجهزه للفزو ثم اجتمع برؤساءالجنود وحضهم على الصبر فى القتال حتى تكون كلمة الله هى العليا وترفرف رابة القومية فى ارجاء اللف كله .

ثم انطلق بالمسلمين وبصحبتهم جمسوع بربر اورية «البرانس» وزعيمهم (كسيلة) بعد ان ترك على القيروان «زهير بن قيس البلوى» . ومضى في طريق الرحف كالسهم المنطلق الى مرماه في مضاء وتصميم وقصد للهدف لا يحيد عنه ولا يريم وغزا بهم مدينة باغاية . وانسساب بعدها نحو الراب في المقرب الاوسط ، وببدو أن عقبة قد أساء الى بعض قبائل البرانس الامر الذي اغضب زعيمهم كسيلة وكان نتيجة لذلك أن دب الخلاف بين عقبة وبين كسيلة فانسحب الاخير برجاله من صفوف المسلمين .

وسرعان ماانقلب عليهم وارتد عن الاسلام ، وانضم اليه جموع كثيرة من الروم وبدا معهم يشنون على عقبة الغارات ويعترضون طريق زحفه .

ولكن عقبة تمكن من الانتصار عليهم وسار فى طريقه يغزو ويفتح الحصون حتى وصل الى بلدة ( وليلى ) وهناك اعترضه كسيلة ثانيا ، فظل يطارده ، وفى اثناء ذلك سقطت فى يده مدينتا ( اغمساث وتيس ) والاخيرة قرب دركالة ودخل فى طاعة المسلمين قبائل جزولة ومصمودة.

واخيرا انتهى به المطاف عند مدينة « ايفيران يطوف » على شاطىء المحيط الاطلسى . ثم قيل انه اندفع بفرسه نحو الماء حتى وصل الماء الى ركابه ورفع سيفه وقال مخاطبة الله عز وجل :

« اللهم فاشهد انى لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخضته غازيا في سبيلك » .

 <sup>(</sup>۱) قبل ان عقبة قد أواقه بالحديد كما قمال هو معه واصطحبه معاه في غزواته وهو مقيده

ثم التفت الى رجاله وقال:

« ارفعوا أيديكم ، ففعلوا ، واستأنف حديثه قائلا :

اللهم انى نم اخرج بطرا ولا اشرا ، وانك لتعلم انا نطلب الذى طلبه عبدك ذو القرنين وهو ان تعبد ولايشرك بك شيء . اللهم انا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الاسلام فكن لنا ولاتكن علينا ياذا الجلال والاكرام » .

ويطبب لنا أن نقف برهة عند هذه الكلمة التى ذكر فيها عقبة اسم ذى القرنين وهو الاسكندر الاكبر (١) والتى أشار فيها الى أن دعـوة الاسلام تشبه رسالة الاسكندر ذلك لان الاسكندر اراد أن يجمع العالم في أمة واحدة يسودها السلام ، أذ أن عقبة كان يفهم أن رسالة الاسلام لم تكن للاغارة والسلب ، وأنما هى رسالة سامية تهدف الى عبادة الله دون سواه ، وعند ذلك يسود السلام بين الناس ، فلقد كان اختلاف المقائد ومازال سببا في اختلاف العقول ، وكثيرا ماتطور هذا الخلاف فأشعل البفضاء وأوقد الحروب ، وماذكر الحروب الصليبية عنا سعـد .

وبقرب الشاطئ، رأى عقبة أن ينصب معسكره ليأخذ لجنده قسطا من الراحة وحتى يعيد تنظيم صفوفهم استعدادا لغزو الجنوب.

وبينما هو مشغول فى ذلك اذ سرعان ماتوقف وامر الجيش بالمودة بسرعة نحو القيروان لأن اخبارا قد بلفته ان كسيلة وجموع الروم يستعدون لضربه من الخلف .

وعبر بالجيش وادى ام ربيع فى طريق عودته مخترقا ارض المفرب الاوسط وببدو انه اراد وهو فى طريقه ان يقضى على جيوب القاومة التى اقامها كسيلة فى مختلف النواحى ، لذلك قسم الجيش قسمين : قسما ذهب جنوبا بشرق ، والقسم الآخر وكان عدده حوالى خمسة الآف فارس اتجه هو بهم نحو مدينة «تهودة» لفزوها لتكون قاعدة ارتكاز للمسلمين فى منطقة جبال الاوراس .

<sup>(</sup>۱) عند حضدوره الى مصر زار معبد اله « آمون » بسموة وكان همدا تمثله الفراعنة في بعض الاحيان على هيئة كبش بقصرون ، فأطن الاسكندر انه انعمد من صلبه فسمى « ذو القرنين » نسبة الى آمون ذوى القرون .

وبينما هو زاحف اليها فى خلال عام ٦٣ هجرية (٦٨٣ م) اعترض طريقه كسيلة بخمسين الف محارب ودارت بين الخصمين معركة غير متكافئة واظهر عقبة بطولة منقطعة النظير ، ولما أدرك أن الدائرة ستدور عليه لكثرة مالدى عدوه من الجنود بعث فى طلب ابى المهاجر دينار وامر بغك وثاقه وقال له: «انطلق بالمسلمين وقم بأمرهم وانااغتنم الشمهادة».

وسمع ابو الهاجر امره ودعت نخوته العربية وحب لنصرة الوحدانية أن يقاتل بجوار سجانه في سبيل تحقيق الهدف ونشر المقيدة السمحة الكربمة ورد عليه قائلا: أنا أنضا أربد الشهادة .

وانطلق البطلان شاهرين السيوف وظلا يقاتلان جنبا الى جنب حتى سقطا شهيدين وسيفاهما فى ايديهما .

ووقع خبر استشهاد عقبة في القيروان وقوع الصواعق نقرر والبها في الحال « زهير بن قيس » الانسحاب الى برقة قبل أن يزحف البه كسيلة ويقضى عليه .

وخلا الميدان لكسيلة فاحتل القيروان ، وهكذا اسفر ذلك الحادث عن ضياع تلك الانتصارات الجبارة بعد صراع دام اكثر من اربعين عاما في سبيل فتح المفرب ، ولكن بالرغم من ذلك فان المسلمين لم يفقدوا كل شيء . فانهم س وان كانوا قد خسروا سياسيا س قد كسبوا دينيا بما تركوه وراءهم من الآلاف المؤلفة من البربر الذين اعتنقوا الاسسلام عن عقيدة راسخة . والذين لم يلبئوا ان ثاروا في وجه كسيلة انتقاما لمقتل عقبة . وظلوا يناوئونه حتى دخل المسلمون ثانيا المغرب وسساعدوهم ضده الى ان قتل ، وذلك في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان كما هدم مفصل بعد .

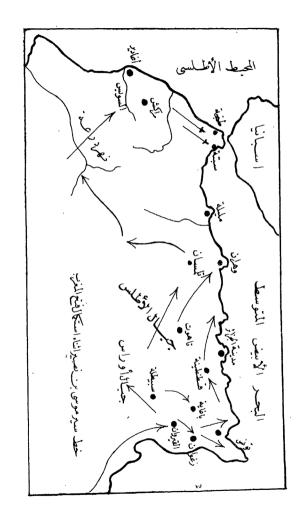

## الفصل السابع

مكث زهير مرابطا في برقة بعد استشهاد عقبة حوالي ستة اعوام حتى سنة ٢٦ هـ (٦٨٨ م) . خلالها مات الخليفة مروان بن الحكم وقام بالامر بعده ابنه (عبد الملك) ) فظل زهير يستنجد به لامداده بالجنود المعاودة الغزو على الرغم من انهماك عبد الملك في اخصاد الثورات التي قامت في العراق والحجاز فقد عز عليه ضياع المغرب من ايدى المسلمين وقرر ارسال نجدة كبيرة لزهير لانتزاعه ثانيا من كسيلة والروم . وقال لصحابته : « لايصلح للطلب بدم عقبة من الروم والبربر الا زهير وهسو

فوافقوه على ذلك واتبعوا موافقتهم قولهم : « انه صاحب عقبة واعلم الناس بسيرته وتدبيره وأولاهم بطلب دمه » .

مثله دينا وعقلا » .

ووصلت النجدة الى برقة وبدأت في الزحف الى القيروان .

وفى موضع يقال له «ممس» بين القيروان وتبسا التقى زهيربكسيلة ودار الصراع بينهما وكثر القتل بين الفريقين وظلوا كذلك حتى اذا بدات الشمس فى الفروب نصر الله عباده الأرمنين وانهزم كسيلة ولحقه بعض المسلمين فى اثناء هروبه فقتلوه شر قتلة هو ورؤساء جنده وأشراف الروم ، وعاد زهير برجاله المنتصرين الى القسيروان محملا بالفنائم والاسرى ، وبذلك انكسرت شوكة أهل البرانس وقضى المسلمون على مقاومتهم وانتقموا لمقتل البطل الشهيد عقبة بن نافع .

وبعد هذا النصر قرر زهير المودة الى مصر . وماكاد يصل الى برقة حتى علم بفارات الروم عليها وسبى الكثير من اهلها ، فانطلق الى الساحل طمعا فى ان يدرك الروم قبل ابحارهم الى صقلية ويستخلص من إيديهم سبايا المسلمين وغنائمهم ، ودارت بينه وبين الروم معركة طاحنة انتهت باستشهاده رحمه الله . وهكذا اتضع للمسلمين ان الاستيلاء على المغرب كله لايتم الا بالقضاء على الووم اولا .

## الفصل الثامن

العصل الناهن غزوات حسان بن النعمان مضى على استشهاد زهر نحواربع سنوات توقف فيها غزوالمفرب لشغل عبد الملك بن مروان بكثرة الخارجين عليه وعلى راسهم عبد الله ابن الزبير . فلما اعانه الله عليهم واتحدت اللدولة الإسلامية على يديه كما سبق بيانه . عزم على استشناف فتح المغرب فتحا تاما ، ولذلك أعد جيشا ضخما بلغ تعداده كما يقولون اربعين الف مقاتل وامر عليهم القائد الشجاع «حسان بن النعمان الفساني » وقال له : « اخرج الى يلاد افريقية على بركة الله وعونه » .

وخرج حسان بجيشه فى سنة ٧٤ هجرية الوافقة لسنة ٢٩٣ م قاصدا مدينة قرطاجنة مركز تجمع الروم وقاعدتهم البحرية الكبرى . وانضم اليه كثير من البربر الموالين للاسلام والمعتنقين له . فكانوا عدة له فدخل بهم مدينة القيروان دخول الفاتحين .

ولما أراح الجنود وجهزهم الزحف العام انطلق بهم الى قرطاجنة فحاصرها حصارا شديدا وقاتل الروم بعناد حتى نال منهم كل منال ، ومن نجا من القتل منهم ركب البحر هربا الى صقلية ، ودخل حسان قرطاجنة فقتل وسبى اهلها ، ثم امر بتخريبها وتدميرها حتى لاتكون حصنا بعد ذلك فخربت عن آخرها .

وتم في أعقاب ذلك غزو معقلين للروم على ساحل البحر الابيض وهما « بنزرت وسطفورة » ، ثم مدينة باجة ، وعاد حسان بعد ذلك الله القيروان ليتفرغ لتنظيم شئون البلاد التي فتحها ، وماكاد يأخل الاهبة لتنفيذ ذلك حتى واجه نورة جامحة تزعمتها امراة شديدة إلمراس هي الكاهنة « داهيا بنت ماتية بن تيفان » ملكة جبل اوراس ، وقبيلتها تنتسب الى قبائل جراوة أشد قبائل البتر قسوة وجرأة وقد التف حولها الوف من البربر بعد مقتل زعيمهم كسيلة ، وقد انتشرت حول هذه المرأة معجزات خرافية جعل الكثير من البربر ينضمون اليها ويأتمرون بأمرها وانطلقوا خلفها يعاودون حباتهم الهمجية الاولى في السطو والنهب .

وأمام هذا رأى حسان أن يزحف الى مقر هذه المرأة لكسر شوكتها قبل أن يستفحل أمرها ، وقال له زعماء المسلمين من البربر : « ان قتلتها لن تختلف عليك البربر . بعد ذلك » فسار اليهنا فلما بلفها زحفه قامت بهدم حصن باغاية ظنا منها انه يريد الاستيلاء على الحصون ولكن «حسانا» خيب ظنهاوانطاق اليها في مكمنها وبالقرب من موضع قسنطينة التحالية اقتتل ممها في معركة حامية دارت الدائرة فيها على المسلمين . وأسر جماعة كثيرة منهم ( اطلقتهم الكاهنة بعسد ذلك ) « سوى خالد بن يزيد القيسى وكان شريفا شسجاعا فاتخذته الكاهنة ولدا » .

وامام ذلك تراجع حسان الى الوراء سريعا حتى لايقطع عليسه الصار المراة خط الرجعة . ثم اخلى مدينة القيروان وانسحب الى برقة . وهكذا انحسر الاسلام مرة اخسرى عن تونس وما جساورها من بالاد الاطلس .

وبينما كان حسان مقيما في برقة وطرابلس يقضى وقته في بنساء المنازل لجنده وهي المنازل التي سميت بعد ذلك بقصور حسان كان الروم قد احتلوا مدينة قرطاجنة . والكاهنة من جانبها تقوم بهدم الحصون والمدن ليقينها بأنها السبب اللدي يدفع العرب لغزو المغرب . وقالت في تبرير ذلك : « يريد العرب البلاد والذهب والفضة . ونحن انما نريد المزارع والمراعى . ولا أرى الا أن أخرب افريقية حتى ييئسوا منها » وقد كان هانا سببا جعل السكان ينفضون من حولها . وتمنوا حكم العرب اللدي يتميز بالعدل وسيادة القانون والنظام ولايبلغ بقادته السلمين من العسف مايبلغ بهذه الحاكمة الطاغية .

ومضى على تلك الاحداث نحو اربع سنوات . كان حسان خلالهما يلح على الخليفة في ارسال مدد اليه ويستحثه بقوله : « ان امم المفرب ليس لها غاية ولايقف احد منها على نهاية . كلما بادت امة خلفتها امم.»

واستجاب الخليفة لتوسالات حسان فبعث له المدد والاموال فاكتمل لحسان جيش كبير ، فقرد في الحال الزحف لقاتلة هده المراة ثانيا فاما نصر نهائي واما استشهاد في سبيل الله .

وانطلق حسان بالمسلمين من برقة فى خسلال عام . ٨١ من الهجرة (٢٠١١ م) واجتاح المناطق فى سهولة ويسر وقابله اهل البلاد بالترحيب وقدموا له الطاعة لانهم كانوا راغبين عن حكم الكاهنة التى انزلت بمدنهم الخراب والدمار .

وقى اثناء عبور حسان لمنطقة جبل اوراس وجد نفسه فجأة امام

جيوش عدوته فالتحم معها في صراع مربر وصمدت له وجرت الدماء انهارا . وخيل للناس أن القيامة قد قامت ، ولما أدركت الكاهنة أن هزيمتها محتومة « بعثت بولديها ليستأمنا حسانا ، فأمنهما » وقيل : انه ولي كلا منهما على ستة آلاف معن استأمن من البربر والأفارقة على حين أنها ظلت تواصل القتال لحماية مؤخرتها لتتمكن من الهروب الى الجبل ، ولكن حسانا أفسد عليها خطتها حين التقى بها عند وبئر الكاهنة ، وشاء الله ألا يخذل حسانا وجنوده في هذه المرة فانتصروا عليها وقتلوها ويقتلها انتهت كل مقاومة للبربر ، وكانت هذه آخر ثورة لهم ضد المسلمين ، بعدها أخذوا يدخلون في دين الاسسلام أفواجا وجماعات وينتظمون في صفوف اخوانهم العرب المسلمين .

كان الروم خلال هذا الصراع قد استطاعوا بقيادة البطريق يوحنا احتلال قرطاجنة كما اسلفنا ، فلما فرغ حسان من أمر الكاهنة اتجه اليهم يؤازره اسطول بحرى قدم من الشام ومصر لمساعدته ، وحمل عليهم في البر والبحر حتى طردهم من قرطاجنة ، وكانت هذه آخر مرة يرون فيها المدينة ، وبذلك قضى حسان على أكبر القوى الضاربة للرومان فما عادوا بعدها في المضرب يشكلون خطرا داهما ولا أصبح لهم قوة عسكر بة مدمرة .

ثم اتجه حسان بعد ذلك الى تنظيم البلاد على نحو ماهو قائم فى مصر والشام وفى ذلك يقول المؤرخ ابن عذارى :

 « وفي هذه السنة ( ۸۲ هـ ) استقامت بـ الاد افريقية لحسان بن النعمان ، فدون الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على عجم افريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية » •

ثم قام ببناء مدينة تونس ومسجدها وكانت لاتعدو بلدا أو قربة صغيرة وقام بتحصينها حتى لايفاجئه الروم من البحر وهى قى الوقت بنسه تشرف على قرطاجنة ، وأخذ يوجه جهوده نحد القيروان ، فوسع فيها وجدد بناء المسجد الجامع وانتهى من انشاءاته فى سنة ٨٤ هجرية الموافقة لسنة ٧٠٣ ميلادية ، وكان أهم عمل له فى افريقية بعد ذلك هو سعيه المتواصل لنشر الاسلام وتأليف القلوب . كما أشرك معه البربر فى حروبه التى وصل فيها الى طنجة ، وجعل لهم نصيبا من الفنائم ، ورتب لهم العطايا مثلهم مثل اخوانهم العرب وبذلك حبب البربر فى الاسلام ، وخطا الالوف منهم نحو خير الوحدانية فعزتهم بعد ذلة ، وجمعتهم بعد فرقة ، وهدتهم بعد ضلالة ، واصبحوا بعد أن حاربوا الاسلام ، جنوداله فرقة ، وهدتهم بعد ضلاة ، واصبحوا بعد أنه الاسلام ، جنوداله

مؤمنين بعدله مطبقين تعاليمه مستضيئين بنوره « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه وبهديهم الى صراط مستقيم » .

وهكذا استطاع حسان أن يحول بلاد المضرب كلها الى ولاية اسلامية قلبا وقالبا وأصبحت كلمة المغرب الاسلامي تدوى في أسسماع العالمة، .

تم ذلك كله في عهد هـذا القـائد العربي العظيم الذي لم يقـدر لسياسته هذه أن تطول ، اذ أن عبد العزيز بن مروان ( صاحب مصر ) قام بعزله ، وقبل : ان نزاعا حدث بينهما ، فأخذ عبد العزيز يضيق عليه الخناق ويحد من سلطته ونشاطه في المغرب ، فلم يجد حسان بدا من اعتزال منصبه والرحيل الى دمشق تاركا أمر المغرب لموسى بن تصبير .

الفصل التاسع غزوات موسى بن نصير غادر موسى بن نصير مصر على رأس قوة ضاربة متجها الى المغرب ليتولى أمره ، وبثبت دعائم الاسسلام فيه وينشره بين بقسايا المنساصر البربرية والرومانية المتمردة التى مافتئت تنساوىء المسلمين وتشيئ عليهم حرب العصابات .

وما أن وصل مدينة القيروان بصحبة أولاده « عبد الله وعبدالعزيز ومروان » وأولاد الشهيد عقبة بن نافع « عياض وعثمان وأبي عبيدة حتى اتخذ لنفسه خطة يسير عليها في غزواته تضمن له النصر في زمن قليل ، وهي أن ينشر أجنحته في جميع أنحاء المغرب وبخاصة في أقاليمه الشمالية ، ليأخذ البيعة من جميع أهله في وقت واحد .

وكانت أولى ضرباته متجهة الى المتمردين في قلعة «زغوان» القريبة من القيروان ، قبعث اليهم بفرقة من خمسمائة فارس امكنهم ان يضربوهم الضربة القاضية والأخلوا البيعة ممن استسلم منهم .

ثم بدأ موسى بعد ذلك فى تنفيف خطته فقسم الجيش الى عدة السام:

القسم الاول: قاده ابنه عبد الله بن موسى ، وانطلق به الى أماكن العصاة حول تونس فأخضعهم وسبى منهم سبيا عظيما .

القسم الثانى : بعث على راسه ابنه مروان بن موسى ورحف به نحو الاماكن القربية من الساحل ، فانتصر على فلول الروم وانصارهم من البربر وغنم غنائم هائلة .

القسم الثالث : عين عليه موسى أولاد الشهيد عقبة ووجههم الى مدينة سحوما ثلانتقام من رجال القبائل الذين اشتركوا في هزيمةوالدهم ومقتله ، وقد حالفهم التوفيق فاتخنوهم بالطعنات ولم يتركوهم الابعد أن افنوهم جميعا وعلى راسهم « ستمائة » رجل هم قادة أمرهم .

القسم الرابع: توجه به موسى بصحبة كبار القواد عباش بن اخيل والمغيرة بن أبى بردة وزرعة بن أبى مدرك ، وظل يدرع به اماكن الثائرين شمالا وغربا وجنوبا حتى استطاع أن يقضى على بقايا الحاميات الرومية وأنصارها ، وكان قضاؤه شديدا مروعا ، فلاقى بعض العصاة من قبائل هوادة وزنانة وكتامة وصنهاجة وغيرهم من ثوار البتر والبرانس على يديه اشد أنواع التنكيل مما جعل السكان يتسابقون في الخضوع له ، وبهرعون اليه معلنين اسالامهم ليأخذوا مكانهم في جيوش الفزو لينالوا الفنائم وثواب الله على اعلاء كلمته وتثبيت وحدانيته .

ولم يفت موسى فى أثناء ذلك أن يبعث ببعض الغنام النفيسة والسبايا الجميلات الى مولاه عبد العزيز بمصر ، ثم للخليفة عبد الملك ويقول الورخ الدينورى فى ذلك : « واهديت لعبد الملك جارية افريقية اهداها اليه موسى بن نصير عامله على أرض المفرب وكانت من أجملل نساء دهرها ، وكانت أثيرة لدى عبد الملك » .

وهكذا نجح موسى بن نصير فى ارضاء الخليفة فزال بذلك ماكان يحمله له من احقاد .

اجتمع لموسى بن نصير بعد تلك الانتصارات آلاف من فرسان البربر الشجعان انضموا اليه عن طواعية ، وكان منهم فارس مؤمن صادف الايمان ذلك هو طارق بن زياد الليثى الذى اظهر من الاخلاص لدعوة الاسلام مااسترعى انتباه موسى بن نصير فقربه اليه وقدمه على من عداه من كبار القواد ، وقد اختلف الرواة فى نسب طارق فالاكثرون يقولون . انه فارسى انه بربرى ، وانه مولى موسى بن نصير ، وقال آخرون : انه فارسى والواقع أن أمر طارق لايحتمل خلافا ، فهو بربرى انحدر من اصلاب قبيلة عربية اختلطت دماؤها بدماء الوندال اللدين سكنوا المفرب فى عام ٢٩٤ بعد مولد المسيح .

وقد كان طارق ابيض الوجه اشقر الشمر ، ازرق العينين . حتى ان بعض المؤرخين المحدثين يعدونه جرمانى الاصل اكثر منه افريقيا .

كان لابد لموسى وقد اجتمع له هذا الجيش البربرى الجراد الذى بلغ عدده حوالى اثنى عشرالف فارس جمعتهم مع العرب صفاتالبداوة والفطرة وحب الفزو في سبيل الله أن يفتح لهم مجالا للفزو والا أفلت منه زمامهم ، لذلك ماكاد ينتهى من تدبير شئون المدن التى طهرها من المتمردين حتى سرعان ماقادهم جميعا بصحبة جيشه العربى البالغ وسبعة عشر الفا » الى ميادين المغرب الاقصى لاخضاع الثائرين واعادة الامن الى نصابه في تلك الجهات .

وظل ممعنا في زحفه يضرب ذات اليمين وذات الشمال لاتصده. حصون ولاتقف في سبيله عقبة حتى اجتاز نهر درعة لاول مرة في تاريخ الفتح العربي لافريقية ، وبلغت جيوشه السوس الاقصى في تلك البقعة التي لم يصل اليها اي فاتح أجنبي غيره .

وبعد ان اخذ موسى الطاعة من الاهالى استأنف زحفه الخاطف نحو المدن التى على شاطىء المحيط الاطلسى ، واتجه الى طنجة وهى فى ذلك الوقت اعظم بلاد المفرب حضارة ، فبلغها فى خلال عام ٨٩ للهجرة (٧٠٧) م) فوجدها حصينة قوية ففرض عليها الحصاد ، وكان الحصاد شديدا جعل حاكمها البيزنطى « أخيلا » يهرع الى موسى معلنا خضوعه وقيل: انه اعتنق الاسلام لينقذ أهله من السبى .

نصر مابعده نصر لم يقنع به الفاتح الكبير ، بل انطلق ثانيا كالربح نحو حصن ( سبنة ) الرومانى لياخذ الطاعة من حماته فاستعصى عليه كما استعصى على عقبة بن نافع من قبل ، فحاصره وكان حاكمه يدعى الكونت جوليات اويليان النصرانى كما سماه العرب ، وكان تابعا بالاسم لبيزنطة ، ولما بدأ العرب فى غزو المغرب وقضوا على قوة بيزنطة المسكرية فى مختلف الميادين اتجه يليان الى ملوك اسبانيا ليحموه من خطر الفزو الاسلامى ، فكانوا يعدونه بالعون عن طريق البحر ، وقيل : انه كان يمت بصلة النسب للملك غيطشة ملك اسبانيا فى ذلك الوقت .

ولما طال الحصار حول الحصن وعجز موسى عن فتحه رأى أن يتركه ويرجع الى طنجة حتى يؤمن الطريق خلف المسلمين ومن هنساك اخد يشين عليه الحملات ، ولكنه لم يستطع أن ينال منه وطرا نظرا لما كان يأتي يليان من المدد الاسباني .

واخيرا قرر موسى الرجوع الى القيروان التى طال غيابه عنها تاركا القائد الشجاع طارق بن زياد على طنجة ومعه « تسعة عشر الفا » من فرسان البربر والمسلمين وقلة من فقهاء العرب ليعلموهم فرائض الدين واصوله ، وعهد اليه بالعمل على خضاع قبائل غمازة وبراغوطة القاطنة حول طنجة . ثم كلفه مراقبة سبتة وانتهاز الفرص لفزوها وتحطيم شوكتها .

غادر موسى طنجة واتجه الى القيروان حاضرة المفسرب الاسسلامى لتدبير امر المدن المفتوحة ونشر الدين بين القبائل والاجناس . ونجح فى ذلك نجاحا كبيرا ، واستطاع بما له من دراية واسعة فى قبادة الجماهير ونباهة فى ادارة السلطنة كما يذكر المقرى أن يمزج الاجناس بعضها ببعض واحسن المعاملة ، وطبق حكم المساواة لا فضل لاحد على آخر الا بالتفانى

في الحهاد في سميل الله واعلاء وحدانيته واقامة الحدود ، فرغب الناس في الاسلام ، واستحابوا لندائه الذي يقرع الأسماع على اختلاف عقائدها،

و بدعو الى الصلاة . فكانما كان هذا النداء وهذا الأذان فيضا عجيبا من

الله تفتحت به اسماع أهل المفرب وتطهرت أرواحهم ، واستجابت

نفوسهم لدعوة الحق والايمان ، الدعوة التي تؤلف ولا تمزق ، وتوحد

ولا تفرق ، وتصلح في الارض ، لا لتفسد بين الناس . وقد صنعت هذه الدعوى في القلوب فوق ما يصنع السحر ، فتدفق سيل الداخلين في

الاسلام من أهل المغرب منبهرين بتعاليمه السمحة وصفحه الجميل وعفوه السابغ . « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضرانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور . . »

من الخليج الى المحيط.

وبهذا أخذت اللغة والثقافة العربية تنتشر بسرعة وأصبح الفتح الاسلامي للمفرب فتحا عسكريا ومعنويا في آن واحد ، اذ ضمن انتقال شعب البربر من حكم الروم المستعمرين الى حكم اخوانهم العرب المسلمن . ومن دبانة الشرك والتثليث الى دبانة الاسلام والتوحيد حتى أصبح المفرب بمثابة الجناح الغربي للأمة العربية الاسلامية التي تمتد حدودها



موسى بن نصير يستأذن الخليفة في فتح اسبانيا

الفصل الاول

مقدمات فتح الأندلس

بينما كان موسى بن نصير بيعث الكتائب بصحبة الفقهاء الى مختلف أماكن القبائل القاطنة فى جوف البلاد ليأخذوا البيعة منهم ويفقهوهم فى الدين الجسديد ، كان طارق بن زياد قد حاول مرازا غزو سبتة ولكنه لم يستطع ، وقد رأى حاكمها يليان من محاولات طارق المتكروة على مهاجمته أنه واقع فى يده فى يوم ما نظرا لما يتجمع لطارق كل يوم من الرجال الذين يهرعون اليه للانضراء تحت لوائه ، فعزم على مصانعة (طارق) والدخول معه فى الصلح ليأمن شره ، وكان أن اتصلت بينهما الاسباب ، ونجحت مفاوضات الصلح بينهما .

ولسنا نعلم شيئا عن الاساس الدى قام السلام عليه بين الجانبين، وكل ما نعرفه أن طارقا حاول الاستيلاء على سبتة قلم يستطع فاكتفى بمودة صاحبها عسى أن يستعين به على اخضاع من هم تحت سلطانه من البرر وهم كثيرون .

وكان طارق سياسيا بارعا فبادل بليان ودابود ، وفي هذه الاثناء مات (غيطشة) ملك اسبانيا والعون الاكبر ليليان في الدفاع عن مدينته واغتصب عرشه القائد القوطى ( رودريجو ) أوللدريق كما سماه العرب وشتت شمل ورثته الشرعيين ( اولاد غيطشة ) وتنفيذا لما كان بين غيطشة وبليان من عهد ارادالاخير مساعدة أولاد حليفه ليجلسيوا على عرش أبيهم ولكنه عجز عن ذلك ، فوقف في مدينته ( سبتة ) ير قب الاحداث ، وكان لا يغتأ يدبر المؤامرات لخلع للنريق ، .

وفي اثناء ذلك جاءه الخبر بأن ابنته ( فلورندا ) أو ( كافا ) كما عرفها العرب التى كانت تعيش في قصر اسبانيا لتتادب بآداب الملوك كما جرت بذلك العادة وقتئذ ، وهي قيام آمراء الاقاليم وخلفاء الملوك بارسال بناتهم وأولادهم الى بلاط الملك بطليطلة لهذا الفرض ـ قد اغتصبها الامبراطور ( للريق ) واهدر شرفها ، فعزم يليان على الانتقام منه بأى ثمن حتى أو كان في ذلك تحريض المسلمين على غزو اسبانيا النصرانية ومساعدتهم ، وقد آثر ان يكتم هذا في نفسه حتى يسترد ابنته وقال في ذلك لاهادى له عقوبة الا ان أدخل عليه العرب » ، وبعث لطارق سرا بهذا الخصوص عقوبة الا ان أدخلك الاندلس .

وكان ان غادر مدينته وعبر البوغاز الى اسبانيا وذهب لقابلة لذريق.

وذكر أن لذريق استغرب حضوره في هذا الوقت (وقت الشتاء) ، فتعلل يليان بقصة ابتكرها من وحي خياله ، وهي أنه لم يعضر الا تحت المحاح زوجته المريضة التي اوشكت أن تموت وتتلهف على رؤية ابنتها قبل أن يدركها الموت ، ورجاه أن يأذن لابنته بالرحيل معه لزيارة أمها المريضة ، فتأثر للريق ووافق على سفرها معه بعد أن منحها هداياه اللكية ، واخذ عليها المهد بكتمان أمره معها كما أنعم على والدها بغيض من بره وعطاناه .

وانقلب بلیان راجما بصحبة ابنته وعندما ودع لذریق بلیــان قال له ما معناه .

« اذا قدمت علينا ثانيا فتخير لنا من الشدانقات ( نوع من طيور الصيد ) التى لم تزل تطرفنا بها فانها آثر جوارحنا لدنيا » فأجابه بليان :

« أيها الملك وحق المسيح لئن بقيت الأدخلن عليك شذانقات مادخل عليك مثلها قط ، •

وكان يضمر بهذا ما استقر رأيه عليه من مساعدة المسلمين لغزو اسبانيا لخلعه انتقاما منه وتشفيا فيه .

وهنا يقلب علينا الظن ان السلام الذى قام بين يليان وطارق كان من ضمن دواقعه تلك الحادثة التى وقعت قبل اتصال الرجلين احدهما بالآخر ، تلك التى دفعت يليان عند وصوله الى ( سبتة ) مع ابنته بأن يبعث لطارق ويحضه على فتح الاندلس واعدا اياه بالمساعدة وتقديم السفن اللازمة لنقل جنسوده الى الشاطئء الآخر على ألا يتعرض للاغارة على حصنه ويتركه لشبأنه سيدا عليه ، وقبل طارق العرضوبدا يعمل له كما هو موضح بعد . ووصل يليان الى حصنه (سبتة) وتقابل مع رسسل أولاد ( غيطشة ) وعرض عليهم مانواه للامبراطور للريق فوافقوا على ما اضمر ونوى وفوضوا له العمل آملين أن يكون في ذلك فاحة خير لاعادة العرش المغتصب الى ورثته الشرعيين (أولاد غيطشة) واعتمة خير لاعادة العرش المغتصب الى ورثته الشرعيين (أولاد غيطشة)

وذهب ( اخيلا ) حاكم طنجة السابق الذي دخل في ذمة المسلمين يبلغ طارقا ما اتفق عليه المتآمرون من دعوته لفزو الاندلس وأن أعوافهم بالشاطئء الآخر منتظرون عبوره لمعاونته وانهم اتفقوا على الفدر بالمربق يوم المركة الفاصلة بينه وبين المسلمين . ووافقهم طارق على ذلك وعاد أخيلا ببلغ يليان موافقته ، فعزم يليان على مقابلة طارق والاتفاق معه على خطة الفزو ، وأنطلق اليه وهو واثق من نجاح مؤامرته ضد للربق خصوصا أن الاخبار قد وصلته قبل مغادرة سبتة بأن للربق قد ذهب الى اقليم ( بنبلونة ) في أقصى الشمال لاخضاع انصار أولاد ( غيطشة ) الذين لم يفهد لهم سسيف منذ أن اغتصب للربق العرش من أصحابه ، وكان اللقاء بين الرجلين يبشر بالنجاح ، فسرعان ما اتفقا على العمل معن .

واستقر الرأى على أن يذهب يليان الى موسى بن نصير لعرض الامر عليه وأخذ موافقته .

ومضى يليان من فوره ووصل القيروان فى خلال عام ١٠ للهجرة الموافق لعام ٧٠٨ الميلادى وآخذ يحبب موسى فى فتح الاندلس ويسهل له كل صعب ويصف له محاسستها وما تحويه من الخيرات والكنوز ويكشف له مواضع الضعف فى حصونها وقد عاهده على الانضمام بجانبه مع جميع ما يلزمه من العدد والعتاد حتى يعبر العرب الى الضفة الاخرى ٠

ورضى موسى ، ولكنه اراد ان يقف على مدى اخلاص يليان لهذا العرض فابتدره قائلا :

« ومن أين أن أتيقن صدق نياتك ؟ »

فقال بليان:

فطلب منه موسى أن يقوم بفارة على شواطىء الاندلس ليكون ذلك بمثابة اعلان الحرب على للمريق من ناحيته .

ونفذ يليان الامر وقام رجاله بغارة خاطفة على اسبانيا عادوا بعدها محملين بكثير من الغنائم ، الامر الذي طمأن موسى وشجعه على الاقدام على الفتح .

وكان لابد لموسى بن نصير أن يبعث للخليفة § الوليد بن عبد الملك ) وقتنذ يعرض عليه الامر ويستأذنه في الغزو ، فرق عليه الوليد بقوله : دخشهــــا ــ اولا ــ بالسرایا ( یعنی بقلة من الجنود ) حتی تری
 وتختبر شأنها ولا تغرر بالمسلمین فی بحر شدید الاهوال »

ورد عليه موسى يقول: « انه ليس يبحر زخار وانما هو زقاق يستبين للناظر ما وراءه »

فنصحه الخليفة ثانيا: بأن يكتشفها بنفر قليل من الفرسان قبل

مفامرته بجيشه الكبير . مفامرته بجيشه الكبير . داخذ موسد بد نصد بستعد لارسال ف قة صفرة مدر الحدد د كام

واخذ موسى بن نصير يستعد لارسال فرقة صغيرة من الجنود كامر الخليفة لاستطلاع أحوال الانداس ٥ وبعث يخبر يليان بالامر فأظهر هذا فرحه ووضع سفنه الاربع على استعداد لنقل المسلمين ومساعدتهم فى المودة ثانيا .

الفصل الثانى الغزوة الصغرى واختار موسى بن نصير للقيام بهذه المفامرة واكتشاف الاندلسي أحد قواد العرب المسسهورين بالاقدام هو « أبوزرعة طريف بن ملوك

المعافري » وزوده بكتيبة من الفرسان عددها أربعمائة فارس سار بهم الى ( سبتة ) ، وهناك وجدوا في انتظارهم يليان فأركبهم السفن مع

نفر من رجاله ، واجتازت بهم مضيق جبل كالبي «جبل طارق بعد ذلك» ثم نزلوا في جزيرة ( بالوماس ) على مقربة من الموضع الذي أنشئت فيه

بعد ذلك بلادة طريف والتي تسمى اليوم « رأس طريف » وقد كان في استقبالهم أعوان لليان وأولاد غيطشة لمعاونتهم وحراسة مؤخرتهم وكان ذلك في شهر رمضان سنة ٩٣ هجرية ( يوليو سنة ٧١٠ )

وانطلق الفرسان العرب بجوبون الشماطيء الجنوبي للاندلس ويستولون على كل ما صادفهم من كنوز الارض وفتياتها الحسنان دون أن يجدوا أمامهم ما يصدهم أو يعرقل سعر غزوتهم الصغرى .

وعاد الجنود سالين ، وبعث طريف الى موسى بنتائج مفامرته ونصيبه من الفنائم التي كانت فريدة في نوعها حعلت موسى يصر على. امتلاك الاندلس مهما كان الثمن ، واستقر رأيه على ارسال جيش كبير

لغزوها بقيادة صفيه البطل المقدام طارق بن زياد . ونحب وقد أصبحنا قاب قوسين من اسبانيا أن نقول كلمة عنها حتى يستطيع القارىء الكريم أن يلم المامة سريعة بحالتها قبل الفتح

العربي لها .



اسبانيا والشعوب التي حكمتها قبل الفتح العربي

الفصل الاول

أسبانيا واليهود

تطل اسبانيا من الجهة الشمالية الفربية على المحيط الاطلسى ، ومن الناحية الشرقية الجنوبية على البحر الابيض المتوسط ، وهى مثلثة الشكل تقريبا وتعتمد على ثلاثة أركان ، الأول : فى الشمال عند خليج غفونيا على المحيط حتى (حصن لك) والثانى : عن الفرب عند (شلنت ياقب) باقليم جليفية حتى (شلب) ، والثالث يبدأ من الجهة الشرقية الجنوبية عند ( برشلونة ) تقريبا الى بوغاز جبل طارق .

ويفضل شمالى اسبانيا عن فرنسا جبال البرنات واصل سكانها القدامى مزيج من (السلت) و (الاببريين) وقد نزح اليها فينيقيا في خلال القرن العاشر قبل الميلاد واسسوا على شواطئها الجنوبية عدة مدن منها ( قرطانة ) أو ( وقرطانة ) .

وفى القرن الخامس قبل الميلاد ايضا اسمستقر على سمواحلها البونانيون وشيدوا جملة مستعمرات واطلقوا عليها: اسم (ايبريا) ثم تداول هذا الاسم فعم شبه الجزيرة كلها (اسبانيا والبرتغال الآن) .

وفى خلال القرن الخامس المذكور استطاع الفينيقيون السيطرة على اسبائيا وازدهرت فى عهدهم مدينة قرطاجنة واخيرا سقطت اسبائيا فى ايدى الرومان الفربيين حوالى ٢٠٦ قبل مولد السيح عليه السلام .

ومكتت اسبانيا تثن تحت وطأة الامبراطورية الرومانية عدة قرون ولما سقطت روما تطلع بعسض حكام الاقاليم الى الانفراد بحكم اقاليمهم وكانالقائد ( ألاريك ) زعيم فرقة القوط الغربيين أشدهم نزعة للسيطرة فاستطاع أن ينشر نفوذه على مدينة روما ثم خلفه ( اطاوولف ) فسار على نهجه ، واستولى على بعض الاقاليم الجنوبية في فرنسا ، ومن هناك تطلع الى امتلاك اسبانيا ، فرحف اليها بجيشه ودارت بينه وبين سكانها القدامي ومن معهم من قبائل الوندال معارك شسديدة كان النصر دائها حليفه فيها .

وحاول الوندال بقيادة (جيسرك) الوقوف أمامه ، ولكنهم فشلوا وهربوا الى جنوبى اسبانيا واستقروا فيه وأطلقوا على هذا الجزء اسم ( فائدا لوسيا ) كما سبق أن بيناه . وظل القوط في صراع طويل مع الاسبان الى أن استطاع يوريك القوطى في اوائل النصف الاخير من القرن الخامس الميلادى ان يتغلب على جميع القوى وبخضع الاقاليم المهمة في جنوب فرنسا وسسمالى اسبانيا وجنوبيها وقبل وفاته « أخضع » لوزيتانيا « البرتغال حاليا » وبذلك أصبحت دولة القوط تمتد من أقصى الهضبة الفرنسية الى طرف اسبانيا الجنوبي ، واخذت اسبانيا لاول مرة في التاريخ تظهر كوحدة سياسية واتخذ ملوكها مدينة طليطلة مركزا للحكم والسلطان •

ومرت الأيام على اسبانيا وتقلب على عرشها كثير من ملوك القوط، ولم بدأ سرطان الحقد السياسي بدب في قلوب الطامعين انتابتها موجة من الفتن والثورات ، وكان القرن السادس كله شعلة من الحروب الاهلية والمنازعات الطائفية ولقى بعض ملوكها حنفهم في هذه الثورات الدموية وانتهز القوط الشرقيون وهم من سكان اسببانيا القسدامي بزعامة « ثيودريك » الفرصة لتحريرها من قبضتهم وهم الذين كانوا يخالفونهم في العقيدة فلقد كانوا يدينسون بالعقيدة الآرية التي لا تؤمن بالوهية المسيح ولا تعترف للقساوسة بحق الوسساطة بين الله والناس بعكس القوط، الشرقيين ( الكاثوليك ) الذين كانوا يدينون بالوهية المسسيح وتقديس السيدة مريم البتول .

وقد حالف الحظ ( ثيودريك ) بعض الزمن ولكن سرعان ما قام أحد قواد القوط الغربيين بثورة جريشة استرد بها عرش اسبانيا ثانيا بفضل معونة امبراطور ( بيزنطة له في عام ٥٥٠ الميلادى ) .

وفى عام ٧٨٥م رأى الملك ريكاردو الذى تولى العرش فى سسنة 
٧٤٥م وانتهت أيامه فى عام ٢٠١١م حسما للنزاع الدينى الذى طال 
مداه بين بنى قومه وبين أهالى البلاد الكاثوليك وأكثرهم من البشكنس 
( نافار ) الذين يقطنون فى النواحى الشسمالية رأى أن يعلن اعتناقه 
للمذهب الكاثوليكي لعل فى ذلك ما يهدىء الثائرين، ويدعم سلطانه ، وفى 
مجمع طليطلة الدينى اعتنق المذهب وتبعه عظماء القوط الغربيون ومن 
يدين بعقيدتهم من حكام الاقاليم ، ولكن خاب فأل الرجل وبنى عشيرته 
يدين بعقيدتهم من حكام الاقاليم ، ولكن خاب فأل الرجل وبنى عشيرته 
فقد ظلوا جميعا برغم هذا فى نظر الشعب مغتصبين دخلاء .

وكان يزيد الجفوة بين اولئك وهؤلاء طبقة اليهود اللهين عائوا اللغ صنوف الاضطهاد نتيجة لخياناتهم ومؤامراتهم الدنيئةوالذين قاموا بمحاولات متعددة يبغون التخلص من حكم القوط 6 فأخفقوا ومزقت جموعهم ونهبت ديارهم وقام ( ريكاردو ) بمصادرة شعائرهم الدينية ومنعهم من الشهادة ضد السيحيين .

وسار التاريخ يتوكا على عصاه يطوى فى سيره الاعوام الى آن اقبل شهر نوفمبر سنة ٧٠٠ ميلادية ــ فاعتلى العرش الملك غيطشة ، وهو الملك السادس والعشرون من ملوك اسبانيا القوطيين ، فراى البلاد مقسمة الى عدة ضفات كالآتى :

( أ ) طبقة الامراء الحاكمين التي استولت على معظم الاراضي الزراعية ، وكان لها مناصب القيادة والزعامة .

(ب) طبقة الكهان وكان كل ما يملكونه معفى من الضرائب علاوة على اشتراكهم فى شئون الدولة وكان قضاؤهم لا مرد له ولم يكن القضاء عندهم وعند ملوكهم الا جباية الاموال وسلب الحقوق والاثراء الفاحش على حساب الشعب الجائع المسكين .

( د ) طبقة رقيق الارض وكان افرادهـا الذين يكونون اغلبيـة الشعب . بفلحون ضياع السـادة ويدخلون فى عداد ثرواتهم ، وكانوا محرومين من جميع حقوق الانسان كما كانوا ينتقلون من سيد الى سبد كالتركات يتوارثها الابناء عن الاباء .

كانت هذه هزيمة اسبانيا عندما تولى غيطشة العرش وكان في الرجل نزعة من الخير ، فاراد ان يصلح ما أفسده اسسلافه وان يرد الحقوق ويمنح الشعب حقه في الحياة ويحرره من ظلم الكنيسة والاقطاع فتآصر عليه الجميع فأعلنها عليهم حربا شعواء وظل يقاتلهم وحينماتين له أن اليهود قد انضموا الى خصومه وكانوا حلفاه بالأمس حمل عليهم واصابهم من سيفه ما جعلهم يرجون الخلاص من حكم هذه الاسرة التى انولت بهم اشد انواع التنكيل في مدى قرنين من الزمان .

واليهود في كل عصر اشتهروا بالخيانة والفدر ورثوهما كابرا عن كابر في سبيل تحقيق اطماعهم ولو على حساب شرفهم ، وطالما اذوا الشماعهم أبنائنة ، تراهم في فترات ضميعهم جبناء الحساء يظهرون الولاء والاستسلام ، وفي فترات قوتهم جبابرة قساة

يشقرن الأخدود ويحرقون النصارى تحريقا كما فعلوا بنصارى اليمن في عام ٥٢٤ الميلادى في زمن مليكهم اليهودى (ذونواس) وقد ندد القرآن الكريم بفعلتهم هذه بقوله « قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » .

هذا هم اليهود ، ارادوا التنكيل باللك غيطشة فنكل هو بهم كما خكل بهم من سبقوه من الملوك والأباطرة ·

## القسلم السادس

الفتح العربي لاسبانيا

الفصل الاول تباشير النصر

وقف موسى بن نصير يودع طارقا وهو يتقدم موكب الفزو لفتح اسبانيا وتمويبها وحذره التهور في الحرب محافظة على ارواح الجنود وأن يستشير اصحابه ويشركهم في الأمر ولا يجتهد مسرعا بل بالتؤدة، و فانها الحرب لا يصلحها الا الرجل الحازم الكيس الذي يعرف الفرصة ، فيقتنصها ثم وصى قواد الفرق بألا يجبنوا عنسد اللقاء ولا يمثلوا عند القدرة وأن ينزهوا جهادهم عن عرض الدنيا ففي ذلك النصر كل النصر

ثم وقف طارق فى أواخر ربيع الآخر سنة ١٢ هجرية الموافقة لسنة ٧١١ ميلادية يباشر عبور المسلمين الى شاطىء اسبانيا الجنوبي وهم على سفن يليان ويستمع اليهم وهم يرددون فى فرحة بالفة خلف شساعرهم شعره الحماسي الذي مطلعه :

ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا عسى أن يكون الله منا قـــد اشترى

نفوسا وأموالا وأهلا بجنة اذا ما اشتهينا الشيء فيهـا تيسرا

ولسنا نبالی کیف سالت نفوسنا اذا نحن أدرکنا الذی کان أحدرا

ولم يات اليوم الخامس من شهر رجب الا كانت آخر دفعة من الجنود بقيادة طارق بن زياد وصحبه الكونت يليان تهبط ارض اسبانيا وقد وجد الجميع في انتظارهم أنصار الملك غيطشة ، فكانوا لهم خير العون والسند.

وبدا طارق في العمل بسرعة فامكنه أن يسيطر على أكثر مدن الساحل الجنوبي ( من قرطاجنة حتى الجزيرة الخضراء ) وبذلك أصبحت تلك المدن التي على مضيق جبل كالبي ( جبل طارق من ذلك الحين ) الذي يبلغ حوالى خمسة كيلومترات ترفرف عليها الراية العربية الاسلامية .

تم تركها طارق في حراسة رجال يليان وانطلق هو شمسمالا بغرب فماك (طريف) وظل زاحفا دون أن يجد أمامه ما يصده حتى وصل نهير البرباط الذي يخترق بحيرة لاخندا ، وهنساك عسكر في واديه الفسيح بجوار بلدة صغيرة اطلق عليها العرب اسم (بكة) وسموا الوادي باسمها ،

وجاءت العيون تخبر طارقا بأن الامبراطور لذريق قد غادر مدينة قرطبة في طريقه الى شذونة لملاقاته في جيش بلغ عدده (مائة ألف جندي) وأمام هذا الخبر أسرع طارق بارسال أحد قواده ( طريف بنملوك)

الى موسى بن نصير يطلب منه مددا ويخبره بما أحرزه العرب من نصر وانهم ملكوا مداخل الاندلس وأن لذريق في الطريق اليه بما لا قبل له به الا

أن شاء الله ٠

وكان موسى بن نصير منذ عبور المسلمين بقيادة طارق بن زياد على سفن يليانقد ساءه ألا يكون للعرب أسطول بحرى يغنيهم عنطلب المعونة

من يليان وغيره ، لذلك جلب العمال والصناع وشرع في انشاء عدة سفن حتى صار عنده منها عدة كبيرة ، فلما جاءه طريف برسالة طارق قام على الفور وبعث معه خمسة آلاف جندي أركبهم السفن العربية مرة واحدة ٠

ولم يمض طويل وقت حتى كان الجنود يأخذون مكانهم مع اخوانهم البسلاء في سهل البرباط ، وهم جميعا أقوياء على المغانم حراص على اللقاء ومعهم يليان المستأمن اليهم في رجاله وأهل عمله يدلهم على الثغرات ويتحسس لهم الاخبار ، وقد قرروا أن ينطلقوا الى ماهاجروا اليه في عزيمة وبأس : فأما نصر تثبت به دعوة التوحيد في أرجاء اســــبانيا ، واما استشهاد في سبيل مجد الله ووحدانيته ينالون به عند ربهم المقام الأسمى ومنزلة الصديقين الأبرار .

**الفصل الثانى** المؤامرة كان الامبراطور لذريق منذ أن علم بنزول العرب الى الأندلس قد أوقف جميع عملياته الحربية ضد الثوار في اقليم بنبولنة • وغادر الشمال مسرعا الى مدينة « قرطبة » لتكوين جيش كبير يواجه به طارقا وصحبه .

وأرسل الرسل لأولاد غيطشة يعرض عليهم الصلح ويؤمنهم على أنفسهم ويستنفرهم للقتال معه وأن يكون الجميع يدا واحدة ضد المسلمين ٠ وقبل أولاد غيطشة العرض لتنفيذ مؤامرتهم ضده ، وساروا اليه في

رجالهم وأنصار أبيهم ، وبالقرب من قرية شقندة انضموا الى جيش لذريق

وهم جميعا يضمرون كرهه وقال كبرهم : « ان هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله وانما كان

من أتباعنا ، فلسنا نعدم من سيرته خبالا في أمرنا ، وهؤلاء القوم (العرب) الطارقون (لبلادنا) لا حاجة لهم في استيطان بلدنا وانما مرادهم أن يملئوا أيديهم من الفنائم ، ثم يخرجوا عنا فلهم فلنتهزم بابن الخبيثة اذا نحن لقينا القــوم لعلهم يكفوننا أذاه فاذا انصرفوا عنا أقعدنا في ملكنا من

وانطلق لذريق بجيشه وهو لا يدري ما بيته له أولاد الملك غيطشية من غدر الى أن وصل سهل البرباط الفسيح في الجهة التي بقرب مدينة

ىستحقە ،

شَذُونَةً ، فرأى على بعد حوالي فرسخين معسكر المسلمين ، فوقف في مكانه ننظم صفوفه ويعد جنوده للقتال ٠

الفصل الثالث

معركة لكه وفرار المريق

وقف الغريمان وجها لوجه كل منهما ينتظن أن يكون خصمه البادىء بالهجوم ولما ظهر لطارق أن الساعة الفاصلة قد أوشكت أن تحل اتفق مع قواد الفرق على حرق سفن الغزو لكى يفقد الجنود كل أمل فى العودة ثانيا الى المغرب ويقاتلوا قتال المستميت وفى ذلك ضمان للفوز ١٦) .

وسرعان ما اندلعت النار في السفن وملاً دخانها أجواز الفضاء الامر النبي حسير لنريق وبعث في التو من يأتيه بنبأ ذلك ، وقد هرعت اليه الرسل يملؤهم الفزع قائلين : « أيها الملك ، لقد جاءك منهم من لا يريد الا لموت أو اصابة ما تحت قدميك فقد أحرقوا سفنهم اياسا لأنفسهم من التعلق بها ، ووقفوا في السهل موطنين أنفسهم على الثبات اذ ليس لهم في ارضنا مكان مهرب » ، فخاف ثم تضاعف جزعه .

وفى الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ٩٢ هجرية الموافق ٩٩ من يوليو سنة ٧١١ ميلادية وقف طارق يحث المسلمين على الصمود والثبات. فى أثناء القتال وقال فيهم خطبته الخالدة التى بدأها بقوله :

أيها الناس ، أين المفر ؟ البحر من وزائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضبع من الأيتام في مأدبة اللغام ، وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته وأقواته موفورة وأنتم لا وزر لكم الا سيوفكم ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من أيدى عنوكم وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ربحكم و تعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم فادفعوا عن انفسكم خلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية ، فقد ألقت به اليكم مدينته الحصينة ، وان انتهاز الفرصة فيه لمكن أن سمحتم لانفسكم بالموت ، وانى لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خطة ارخص متاء فيها النفوس الا وأنا أبدأ بنفسى ، واعلموا أنكم ان صمرتم على الأشق طلله استمتمتم بالأوفة الألذ طويلا ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فصلة طله به بؤوني من حظى ؛

## ثم ختمها بقوله :

 <sup>(</sup>۱) يشك البعض في ذلك لان السفن لم تكن ملك المسلمين ولكن ليس من المستبعد.
 أن تكون هذه السفن من التي بناها موسى بن نصير كما سبق القول "

أيها الناس :

ما فعلت من شىء فانعلوا مثله ان حملت فاحملوا ، وإن وقفت فقفوا،: نم كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال الى أن قال :

وهأنذا حامل حتى أغشاه(١) فاحملوا بحملتى ، واكتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة يقتله فانهم بعده يخذلون .

وبعد لحظة صمت رميبة أصدر طارق للجنود اشسارة الهجوم ، خانطلقوا الى صفوف أعدائهم كالريج العاصفة مكبرين مهلاي ودوى صدى تكبيرهم فى أنحاء الوادى كرعد السماء فملا الخوف قلوب القوط الذين لم يتعودوا من قبل سماع مثل هذا النداء · وكان القتال بالقرب من بلدة شريش ، وظل سسجالا بين الطرفين حوالى سبعة أيام وفجاة بدأ أولاد غيطشة عندما سنحت لهم الفرصة ينفذون ماعاهدوا أنفسهم عليه فانسحبوا من مواقعهم وانضسموا الى صفوف المسلمين الامر الذى أوقع الفشل فى جيش القوط وجعل من نجا منهم يدير ظهره للمسلمين فرارا ورعبا تاركا خلفه مل السهل والجبل آلافا من جثث اخوانه وعتادا لا يعد ولا يحصى ·

أما لذريق فقد فر ناجيا بنفسه واتبته ناحية النهر ثم عبره سباحة الى الضفة الاخرى تاركا فرسه الأشهب المسرج باللهب والياقوت وخفه المفضض على الشاطئ ، ليوهم المنتصرين بأنه غرق فيكفوا عن مطاردته ، ولكننا سنلتقى به بعد ذلك على رأس جيش كثيف عندما يقف وجها لوجه أمام بطلنا ( موسى بن نصير ) في معركة السواقي وسنشاهد فيها نهايته المحتومة (٢) ،

<sup>(</sup>۱) أي للدريق ،

 <sup>(</sup>٢) أقرأ ففاصيل جميع معاوك فتح الاندلس في كتابنا ( الطولة الهربية في الاندلس وقرنسا ) كتب قومية .

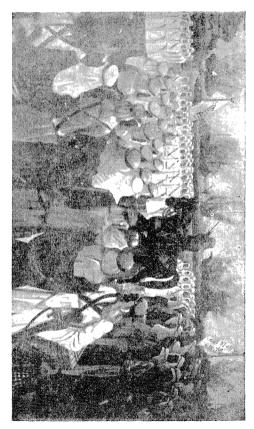

طارق بن زياد يغطب في الجنود خطبته الشهورة قبل موقعة شريش ( وأدى بكة )



معركة شريش ( وادى بكة ) وفرار للريق

**الفصل الرابع** الى ط**ل**بطله ولما فرغ طارق من توزيع الغنائم على المحاربين عقب انتهاء المعركة انطلق نحو مدينة (استجه) فدخلها غازيا ، ثم أشار عليه الكونت يليان بأن يقسم جيشه أربعة أقسام · كلقسم يسير الى جهة الاخضاعها ، فقبل طارق مشورة الحليف ، وسار القسم الاول بقيادة مغيث الرومي الاحتلال مدينة قرطبة ، ورحف القسمان الثاني والثالث بقيادة زيد بن قاصد الى مدن الجنوب ، أما القسم الرابع فقد فاده طارق بنفسه واندفع به لغزو مدنتي طلطله (العاصمة) والمائدة (قلعة هنارس) ·

ولما كلل الله جبين هذه الجيوش الاربعة بأكاليل الظفر ، واستطاع منيث الرومى فتح مدينة قرطبة وأسر حاكمها القسوطى الذى احتفظ به لنفسه ليفتخر به عند الخليفة ( الوليد بن عبد الملك ) ، واستطاع جيشنا الجنوب الاستيلاء على مالقة وغرناطة وما حواليهما من قرى ، وغنم طارق أموال العاصمة وتيجان الأباطرة الذهبية المرصعة بالجواهر والمائدة الرائعة المصنوعة من الزبرجد الاخضر التى لها ثلاثماية وخمس وسبعون رجلا والتى كان القساوسة يحملون عليها الأناجيل فى وقت العبادة ويضعونها على المذابح فى أيام الاعياد مباهاة بعظمتها

كان الشــــــاء قد أقبل ففضل طارق بن زياد أن يقيم في طليطلة ويوقف عمليات الغزو الى ما بعد انتهاء فصل الشتاء ، وقام في خلال ذلك باعادة أملاك أولاد الملك غيطشة اليهم اعترافا لهم بما قدموه للمسلمين من مساعدة .

ولما عرف حؤلاء ( أولاد غيطشة ) أن العرب لم يأتوا أسبانيا وهم يقصدون اصابة الغنائم ثم يرحلون بعدها الى المغرب تمنوا من طارق ثم من موسى بن نصير المزيد من الضياع • ولكن البطلين رفضا واكتفيا باعادة وثلاثة آلاف الضيعة، التى كان للريق قد صادرها منهم من قبل • فامتثلوا للأمر وانرووا يندبون حلمهم الذى تبدد • وهو اسسترجاع عرش أبيهم المنقود •

الفصل الخامس

موسى بن نصير فيالاندلس

هرعت الرسل الى موسى بن نصير بالقيروان تحمل له تفاصيل الموقف. الحربى بالاندلس ومدى ما وصل اليه المسلمون من فتح لها ، فرأى أن. طارقا قد اتجه فى زحفه شمالا بشرق وترك أغلب مدن الغرب دون غزوها، وهى فى نظره أخطر الجهات على جيوش الفتح نظرا لكثرة ما تجمع فيها من القوط الهاربين ، فعزم فورا على العبور بجيشه لاخضـــاع هذه المدن خشية أن يقطم القوط خط الرجعة على المسلمين .

وبينما هو آخذ في الاستعداد لذلك اذ جاءته رسالة من طارق يعته فيها على العبور اليه لنجدته قائلا له : « أن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية ، فالغوث الغوث » •

وقد بعث طارق لموسى بهذه الاستغاثة بناء على الاخبار التي وصلت. ليه من الكونت يليان من أن القوط بدءوا يكتلون أنفسهم للانقضاض عليه. وي طليطلة ، لذلك ما أن وردت هذه الاستغاثة الى موسى بن نصير حتى أسرع بتجهيز الجنود للابحار بهم إلى الاندلس .

وفى أوائل شهر رجب من عام ٩٣ للهجرة غادر موسى مدينة القيروان.
على رأس جيش بلغ عدده ثمانية عشر ألفا ونزل فى موضع بالاندلس سمى
منذ ذلك الوقت بمرسى موسى ، وكان فى استقباله الكونت يليان الذي
حثه على الزحف بسرعة نظرا لاشتداد المقاومة القوطية التى بدأت ترفسع
رأسها ، وتقض مضاجع الحاميات الاسلامية فى مختلف المدن التى فتحوها ،

وما انتهى باقى الجنود من عبور البوغاز ووافوا زملاءهم فى مكانهم بالجزيرة الخضراء حتى انطلق موسى بن نصير بالجميع نحو مدن شذونة. وقرمونة وراعوق فاستولى عليها دون جهد .

ثم تركها فى حراسة اتصار يليان وبعض الفرق العربية ونفر من البهود الذين تطوعوا لخدمة المسلمين منذ ابتداء الفتح لحاجة فى نفس يعقوب •

وزحف مسرعا نحو مدينة اشبيلية وهي حصن القوط العصين ومن ا اعظم مدن الاندلس وموقعها بساعد حماتها على الوقوف امام هجمات الزاحفين ، اذ أن نهر الوادى الكبير وهي على ضفته اليمنى يسساعد في مناعتها وتحصينها ، فاستعصت على موسى عدة اشبهر فحاسرها حصارا، . محكما ، ولما أمر في سكانها الجوع من شدة المحصار قام هؤلاء السكان في المليل وغافلوا حراسها القوط وفتحوا الإبواب للغزاة ، فدخلها موسى دخول الظافرين وهرب القوط نحو مدينة باجة ، واعتصموا بداخلها ، ومنها راحوا م قون سير التبار ،

ئم اتجه موسى بن نصير بعد ذلك الى مدينة ماردة وكانت هذه المدينة سمن أمتح مدن أسبانيا وبها من الآثار والقصور والكنائس ما يفوق الوصف وقد فتحها موسى صلحا بعد حصار طويل ، وما كاد ينتهى منها حتى بعث ابنه ( عبد العزيز ) الى أشبيلية لاخضاع الثائرين الذين انقضوا على الحامية الاسلامية واستولوا على المدينة ، وقد نجح عبد العزيز في كسر شوكة المتمردين وأعاد النفوذ العربي الى المدينة « ثانيا » ، ثم مضى نحو المدن الخربية التي لم يتيسر للمسلمين فتحها مثل باجة وبابرة وشنترين فنجح مني الاستنلاء عليها جميعا .



موسى بن نصب يهزم القوط على أبوام مدينة ماردة

الفصل السادس موسى بن نصېر ومقتل لذرق

بينما كان موسى بن نصير يحتمل بانتصارات ابنه ( عبد العزيز ) وبعد جنوده للجولة الثانية ، كان الإمبراطور لذريق قد استطاع بعهد هروبه عقب هزيمته في معركة لكة أن يجمع فلول جيشه المنهزم ويجند أنصاره مرة أخرى ثم وقف بهم في المنطقة التي بين وادى نهرى ( آنة ، والتاجة ) لمعاودة الكرة ضد العرب •

ولما وصلت هذه الاخبار الى موسى بن نصير قرر فورا الزحف نحو بلدة ( طليبرة ) واستدعاء طارق بن زياد من مدينة طليطلة للزحف معا ومباغتة لذريق في مكانه .

وترك موسى مدينة ماردة مسرعا مخترقا الطريق الرارماني القسديم الذي يصل ماردة بمدينة سلمنقة بحداء نهير صغير سمي من ذلك الحين ( نهر موسى ) \*

والتقى موسى بطارق فى مكان يسمى ( المعرض ) بين نهرى التاجة والتيتار وترجل طارق عن فرسه احتراما لقائده الأعلى ، وتلقــــاه موسى بالترحاب ، ومدم شجاعته وحسن بلائه قائلا :

« يا طارق ، لن يجازيك الوليد بن عبد الملك ( الخليفة ) على بلائك باكثر من أن يبيحك الاندلس ، فاستبحه هنيثا مريثا »

ورد عليه طارق بقوله:

« أيها الامير ، والله لا أرجع عن قصــدى هذا ما لم أنته الى البحر المحمط » •

وبعد أن تفقد موسى صفوف المسلمين وشكرهم على جهادهم وأشاد بانتصاراتهم المظفرة عسكر بهم ( فى ناحية السواقى ) استعدادا للمعركة الفاصلة بينه وبين لذريق •

والتحم الجيشان وظل القتال طيلة النهار وفجأة لمح «مروان بن موسى



مويني بن نصير يستقبل طارق بن زياد في مدينة طليبيرة لنوحيد الجهود لفتال الامبراطور لنريق

بن نصیر ، الامبراطور لدرین وهو یقسانل کالشیطان علی جواده فاندفع ناحیته مکبرا ، واقتحم الصفوف غیر مبال بما یتعرض له حتی أصبح منه قاب قوسین او أدنی وفی عزمة المؤمن الواثق بنفسه ونصره رفع سیفه وهوی به علی عاتقه ثم کرر ضربته فسقط بعدها مجندلا تحت الاقدام ، والفارس الشبجاع یکبر تکبیرة النصر ، فسمعه کل من فی المیدان ، فأجاب کل عربی ( الله أکبر ) عدونا قد مات ،

وبموت لذريق اضطربت صفوفه ، وهرب من بقى من أنصاره ناجين يانفسهم من سيف غالب خرج فى سبيل الله غازيا ولدين الوحدانية ناشرا فكان من المنتصرين ، ثم راح حوّلاء الهاربون فى مخابئهم يدرفون الدمم السخين على مليكهم المقتول ، وباتوا يرثونه بالملاحم الشعرية الحزينة وكان أروعها تلك الملحمة التى ظلوا ينشدونها على لسان مليكهم السنين الطوال ومطلعها :

كنت الليلة الماضية ملكا لاسبانيا وأمسيت الليلة ولا ملك لى !

كنت الليلة الماضية أملك القصور ، وانى الليلة مشرد لا أعرف أين اصطجع!

وكان يخدمنى ليلة أمس مائة من الولدان وهم ركع سجود ، وأما الآن فاننى أنادى فأسمم رجع الصدى وما من أحد يلبى النداء ؛

 فيا لضيعة الأملويالسوئها من ساعة ! ويا لعنة هذا اليوم ! اليوم الذي ولدت فيه لأكون ملكا لهذا البلد العظيم !

يا لبؤسى وشقائى ! فعما قريب سأشهد الشمس تغرب ويهبط ليل ثقبل !.

يأيها الموت من علمك التأنى والتمهل؟ ما الذى تخشاه؟ هيا اضرب ضربتك القاضية !

وحقا كانت الضربة قاضية فبمقتله دانت اسبانيا للعرب زهاء ثمانية قرون طوال ·

والمجيب أن القوم قد خلعوا على مليكهم بعد مصرعه أثواب البطولة وهم الذين كانوا يتمنون زوال ملكه ، وراحوا يتخف نون منه المثل الاعلى لأمانيهم وآمالهم ، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك ، فقد اعتقدوا أنه ذهب حيا الى مكان مجهسول وانه يقضى أيامه فى ندم وحسرة على ما جنت يداه من الآثام فى حق شعبه ، وقد اقبلت عليه الشعابين من جميع الأقطار ثم اخذت نبتلعه دون أن يقاومها فلما غسل ذنوبه وكفر عن آثامه فی جوفها خرج منها طاهرا مطهرا وانه اليوم يعيش فی جزيرة السلام حتی يحين الوقت وبعود اليهم ثانيا ليقودهم الى النصر الذى فقده ، ولله فى خلقه شئون!

وجمع المسلمون أحمالهم وغنائمهم وغادروا أرض المعركة واتجه بهم موسى بن نصير نحو مدينة طليطلة حيث بلغه أن نفرا من القوط قد وثبوا عليها وانتزعوها من أيدى الحراس العرب اثر مغادرة طارق بن زياد لها لمقاملته .

واستطاع موسى أن يبطش بالقوط بطشة الجبارين ودخل طليطلة بين التكبير والتهليل ، ثم بدأ يجمع الفنائم ويطالب القواد بأسلابهم وهي التي يعتبرونها حقا لهم الامر الذي كان له أسوأ الاثر في نفوسهم ولاسيما في نفس مفيث الرومي وزميله طارق بن زياد وذلك لمطالبة موسى لمفيث بتسليمه حاكم قرطبة الذي يحتفظ به مفيث ليتباهى به عند الخليفة وأخذه من طارق مائدة طلعلة الرائعة التي معبق ذكرها .

ولما فرغ موسى من ذلك بعث ( التابعى على بن رباح ) و ( مغيث الرومى ) الى الشام ليبلغا الخليفة ( الوليد بن عبد الملك ) ماآحرزه المسلمون من نصر ، وقد رأى مغيث في هذه البعثة أعظم فرصة ليؤلب الخليفة على موسى ، ويدس له عنده نكاية فيه مما أثر على خاتمة موسى عند سنفره الى دمشق امتثالا الأمر الخليفة كما سيراه القارى، مفصلا بعد .

موسى بن نصير في معركة السواقي ومقتل للريق

## الفصل السابع

۵۹ هجرية \_\_ ۷۱۳ ميلادية

غزو الشهال وسائ النقود

ظل موسى بن نصير بقية الشتاء مقيما فى طليطلة وفى أثناء اقامته قام بسك دنائير ذهبية وعملة برونزية ليدفع منها مرتبات الجنود ويتعامل بها المسلمون فى تلك البـلاد ، اذ أنهم كانوا فى ذلك الوقت يتعاملون بالعملة الافريقية التى سبق أن سكها موسى فى المغرب سنة ٩٠ هجرية ، وكان الدينار الذهبي الجديد مشابها للدينار الافريقى ، وقد كتب على أحد وجهيه ( محمد رسول الله ) يحيط بها نص باللاتينية على هيئة دائرة ، ونقش على الوجه الآخر نجمة ذات ثمانى أذرع حولها كتابة باللاتينية ، ويؤ ذلك تاريخ السك وهو سنة ٩٧ هجرية ،

والعملة البرونزية كان تعريفها مكتوبا عليها باللغة اللاتينية أيضا ٠

ولما انقضى الشتاء ولاحت تباشير الصيف عزم موسى ، على الخروج للغزو ، واتفق مع طارق على الزحف معا ، وانطلقا الى وادى الحجارة فاستوليا عليه ، ومنه انحدارا شرقا فأخضعا مدينة ( سرقسطة ) التى على الشفة المهنى من نهر ابرة ، ثم غادراها الى مدينتى (الاردة ، وطركونة) وأخيرا دخلا مدينة (برشلونة) فأتحين وخطر لموسى بعد ذلك أن يعبر جبال البرنات وينطلق لفزو الارض الكبيرة (فرنسا أو الغال) ، كما كانت تعرف من قبل مستأنفا زحفه شرقا الى القسطنطينة ومنها ينطلق الى الشامام من قبل مستأنفا زحفه شرقا الى القسطنطينة ومنها ينطلق الى الشاطرة في بدار الخلافة بدهشق ، ولكن قواد الجيش نصحوه بعدم المخاطرة في تلك الارض المجهولة ، فأذعن لرأيهم، وعاد الى سرقسطة ليستعد للجولة في تلك

وفي أثناء ذلك حضر مفيث الرومي قادما من دمشق يحمل معه أمرا من الخليفة لموسى بن نصير يأمره فيه بوقف جميع عملي الغزو فورا ومنادرة الاندلس بصحبة طارق بن زياد وموافاته في دمشق لمقابلته وأدرك موسى الذي كان له نظرة في الرجال لا تخيب أن وراء هذه الدعوى ما وراءها نظرا لما بدر منه في حق مغيث من قبل فطلب من مغيث أن يمهله بعض الوقت لغزو الشمال على أن يعطيه نصف ما يغنم من الاموال والسبايا وأن يملكه قصر حاكم قرطبة فقبل مغيث العرض وسار معه لغزو الشمال .

واتفق موسى مع طارق بأن يزحف كل منهما على حدة فزحف طارق

شمالا جهة شاطىء نهر ابرو فاخضع ولاية ارغون ، ثم استولى على بعض المدن ومنها مدينة ليون .

أما موسى بن نصير فقاد جيشه ومعه مغيث الرومى واندفع شمالا بفرب وسار متبعا نهير النالون حتى أدرك ( كوفادونجا ) ثم تركها الى ( خيخون ) على شاطىء المحيط الاطلسى فملكها ، واخيرا بلغ احصن لك) فدمره عن آخره وأداد أن يأسر حاكمت (بلايو) ولكنه أفلت من الاسر واعتصم بصخرة (بلاي) التى على المحيط ، فبعث موسى في اثره فرقة من الفرسان للقبض عليه .

وبعد هذا النصر المؤزر ألح مغيث على موسى بالعودة الى دمشق تنفيذا لأمر الخليفة فاستجاب له موسى وبدأ يستعد للرحيل .



خاتمة موسى بن نصير ووفاته

الفصيال الأول

رحيل بلا عودة

غادر موسى بن نصير حصن لك وانطلق الى ليون لقابلة طارق الذى قدم مناشتورقة، ومن هناك سارا معا ومعهما مفيث الرومي، وفى الطريق عرج موسى الى مدينة طليطلة لجمع الفنائم والاسرى من أمراء القوط وأشرافهم الاصطحابهم معه الى دمشق ،

ولما انتهى من ذلك استأنف الرحيل الى أن وصل مدينة قرطبة نرأى (موسى) قصر حاكم المدينة الذي كان قد وهبه لمغيث فأخذ بما شاهده من فخامته وروعته حتى انه قرر أن ينقض قراره ويمنح مغيثا بديلا عنه قصرا آخر أقل روعة منه ، الامر الذي زاد كراهية مغيث له •

ومن قرطبة واصل موسى مسيره فوصل مدينة اشبيلية وقيل ابحاره منها استخلف على الاندلس ابنه (عبدالهزيز بن موسى) ووصاه بمتابعة الفتح والغزو لما بقى من الاقاليم الاسبانية وخاصة التي في الجنـــرب الشرقى ، ثم اختار له مدينة اشبيلية عاصمة للبلاد لاتصالها بالبحر وقربها من المحاز ،

وعبر موسى الى المغرب فى شهر ذى القعدة سنة ٩٥ صجرية (سبتمبر - سنة ٧١٤م) ولما وصل مدينة القيروان عين ابنه (مروان) حاكما عليها وعلى ما جاورها من الاقاليم ، ثم نصب ابنه (عبد الملك) على حكومة طنجة وما للمها من بلدان المغرب الاقصى .

وغادر موسى القيروان فى طريقه الى دمشـــق مصطحبا معه أسراه وغنائمه التى لم يغنم مثلها فاتح من قبله سوى سعد بن أبى وقاص عند فتح المدائن بالعراق .

وظل موسى يسرع فى سيره الى أن وصل مصر فى السابع من شهر ديسمبر من العام نفسه ، وفى أثناء الطريق طلب موسى من مغيث أن يسلمه حاكم قرطبة الاسير الذى سبق ذكره فأبى مغيث أن يسلمه اياه وقال له « لا يؤديه للخليفة سواى »

فما كان من موسى الا أن هجم عليه وانتزع الاسير منه ، وهنا أشار على موسى بعض خاصته بأن يقتل الحساكم قائلين له : (ان سرت به حيا طالبك به مفيث عند الخليفة و (الحاكم) لا ينكر قوله ، ولكن اضرب عنقه ) . واستمع موسى للمشسورة وقتل الحاكم ، الأمر الذي جعل الجفوة ترداد بين موسى ومغيث ودفعت الأخير بأن يضم الى صفه طارق بن زياد ، واتفقا عند وصولهما الى دمشق أن يسبقاه لقابلة الخليفة ويشكواه عنده ويخبراه بما صنع بهما من خبر المائدة وقتله لحاكم قرطبة وما قد استولى عليه من أموال وجواهر (لم تصب الملوك مثلهما من بعد فتح فارس) .

وغادر موسى مصر منطلقا الى دمشق فلما وصل فلسطين قيل انه كان بها في ذلك الوقت ولى عهد الحلافة ( سليمان بن عبد الملك فلما رأى سليمان ما جمع موسى من غنائم ليس لها نظير طلب من موسى أن يتمهل في سيره الى دمشتق لأن الخليفة ( الوليت ) في النزع الاخير ، وكان سليمان يبغى من ذلك أن يصل موسى بفنائمه الى دمشق بعد موت الوليد فتنول الغنائم كلها اليه .

ولكن موسى بن نصير أدرك ما يهدف اليه صليمان فلم يستمع له ولم ينفذ رغبته مما أثار حفيظة سليمان ضده وعزم على الانتقام منه عندما ستل الخلافة بعد وفاة أخمه .

وحث موسى الركب حتى وصل دمشت وطلب مقابلة الخليفة لتسليمه الأخماس والغنائم ، وبالرغم مما سمعه الوليد من وشايات في حتى موسى فانه تحامل على نفسه وهو مريض وجلس على (منبر المسجد) لاستقباله فبهت مما رأى من عظم الفنائم والجواهر التي لم بر مثلها قط واستعرض الأسرى الذين البسهم موسى أفخر ثيابهم المطرزة بالذهب والفضة ، فلقد كانموسى بطبعه ميالا الى المباهاة بما يقع في يده من الأسرى المظام والاعلان بكل الوسائل عن انتصاراته الظفرة .

ولما انتهت عمليات التسليم دعا ( الوليد ) الى اقامة صلاة شكر ثم أوما الى موسى بالتقرب اليه ورفع يده باناه ( العطور ) فصب عليه ثلاث مرات واجازه وفرضلولده ومواليه واحسن جوائز القواد الذين اشتركوا مع موسى فى الفتح ، ولم يمض اربعون يوما على هذا حتى مات الوليد ابن عبد الملك واعلن فى الناس عن تولية (سليمان بن عبد الملك) خليفة مكانه .

الفصل الثاني

جزاء سنهار (١)

<sup>(</sup>۱) كان سنمار مهندسا فارسيا وقد اراد الامبراطور بردجرد ان يبنى قصرابالديرة المعراق ليخفلد هو وولده ( بهرام ) كمصحة فيعت لعامله (العمان) بأن يسنىالمنورقت تكلف حفار اسمار) بناءة ، فلما فرغ منه واعجبوا به قال لهم : لو طست انكم توفوننى أجرى لبنيته بناء يدور مع اللصمى ، فقالوا : واللف لتبنى افضل منه ولم تبنه ! ثم أحدا المائلة مد اطار القصد ،

كان أول ما أقدم عليه سليمان بن عبدالملك بعد تنصيبه خليفة أن استدعى اليه موسى بن نصير وبدأ يحاسبه والفل يملاً صدره من ناحيته وأراد قبل أن ينفذ فيه قضاءه أن يستعلم منه عن بعض ما خفى عليه من إخلاقه وصفاته وأحوال البلاد التي غزاها وبسأله عما فعله مع طارق ومفيث واستيلائه على ما ليس له من الفنائم قائلا له:

سليمان: ما الذي كنت تفزع اليه عند حروبك ومباشرة عدوك؟. موسى: الدعاء والصمر عند اللقاء ٠

سليمان : فأى الخيل رأيتها في تلك البلاد أسبق ؟

موسى : الشقر ٠

سليمان : أي الأمم كانت أشد قتالا ؟

موسى : هم أكثر من أن أصفهم •

سليمان: أخبرني عن الروم .

موسى: آساد فى حصونهم عقبان على خيولهم ونساء فى مراكبهم ، از راوا فرصة انتهزوها ، وإن راوا غلبة فاوعال تذهب فى الحبال لا يرون الهزيمة عارا !

سليمان: فأخبرني عن البربر .

موسى : هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية ٠٠٠

سليمان: فأخبرني عن الاندلس.

موسى : ملوك مترفون وفرسان لا يخيبون •

سليمان : فأخبرني عن الافرنج ٠

موسى : هناك العدد والعدة والجلد والشدة والبأس والنجدة •

سليمان : فأخبرنى عن الحرب بينك وبينهم. الك كانت أم عليك؟ موسى : أما هذا فوالله ما هزمت لى راية قط ولا بدد جمعى ولا نكب المسلمون معى منذ اقتحمت الأربعين الى أن بلغت الثمانين .

ثم صرفه سليمان بعد هـذا وأرسل في طلب عمر بن عبـد العزيز ( ابن عم سليمان ) وقال له :

( يابن العم ) انى صساحب موسى غدا ) يعنى أنه سيحاكمسه غدا ، فسكت عمر ولم يجب وخرج من عنده فبعث فى طلب موسى فلما وإفاه قال له عمر :

( يابن نصير اني أحبك لأربع ) :

الواحدة : بعد أثرك في سبيل الله وجهادك لعدو الله •

والثانية : حبك لآل محمد صلى الله عليه وسلم •

والثالثة : حبك عياض بن عتبة لما تعلم من حسن رأيي فيه ٠

والرابعة : ان لأبى عندك ( عبد العزيز بن مروان ) يدا وصنيعة ، وأنا أحب أن تتم يده وصنيعته حيث كانتا .

وقبل أن يجيبه موسى استطرد عمر قائلا : وقد سمعت أمير المؤمنين يذكر أنه صاحبك غدا فانظر فيما أنت فيه ناظر من أمرك !

فأجابه موسى : قد فعلت وأسندت ذلك اليك ٠

فقال عمر : لو قبلت ذلك من أحد . . قبلت منك  $\nu$  واكن أسند الى من احببت .

ثم قام عمر وودعه وانصرف •

وأصبح موسى بن نصير فاغتل وذهب الى دار الخلافة ، وكان الوقت صيفا فاذن له سلسليمان بالمشول بين يدبه وكان يجلس معه عمر بن عبد المزيز فساله عن مائدة طليطلة ومن الذى اصابها واستولى عليها قائلا له .

( اني لأعلم أن طارقا هو الذي أصابها دونك ) •

فرد عليه موسى بقوله: أن طارقا لم يرها قط الا عندى .

فالتفت طارق الى الخليفة وكان حاضرا وقال له:

( فليسأله آمير المؤمنين عن الرجل المفقودة منها) .

وكان طارق قبل أن يقدم المائدة الى موسى فى طليطلة قد نزع منها احدى أرجلها الذهبية وأخفاها عنه ، فلما سأله موسى عنها قال له طارق ( انى أصبتها حكذا ) ، فامر موسى بصنع رجل أخرى غيرها فجات مختلفة عن باقى أرجلها .

فقال سليمان لموسى : وأين الرجل المفقودة ؟ •

فقال موسى : هكذا أصبتها وعوضتها بهذه الرجل •

وحيننذ مد طارق يده في قبائه واخرج الرجل الأصلية منه وقدمها الى الخليفة ، فظهر للمجتمعين بطلان ادعاء موسى في ملكيتها مما جعل د سليمان ، يأمر بعزله عن جميع أعماله ومصادرة ما أصابه من غنائم ثم التفت الى موسى وقال له :

( قاتلنى ألله أن لم أقتلك ) واستطرد قائلاً : ( والله لأفلن غربك ولافرقن جمعك ولاأصغرن من قدرك ) •

فرد عليه موسى في أنفة قائلا :

( أما قولك تفل من غربى وتخفض من قدرى فان ذلك بيد الله والى الله والله المحيد لا اليك وبه أستعين عليك! ) .

وامام هذا التحدى لم يكتف سليمان بمصادرة ما استحوذ عليه موسى من غنائم بل فرض عليه غرامة باهظة مقدارها ( اربعون مليونا وثلاثون ألفا من الدنائير الذهبية ) •

ولما رأى موسى أنه سيعجز عن تسديد هذه الغرامة الفادحة وجه كلامه للخليفة قائلا:

( أما والله يا أمير المؤمنين ما هذا بلائى ولاقدر جزائى أنى البعيد الأثر فى سبيل الله العظيم ، أما والله لمن فى بطن الأرض أحب الى ممن على ظهرها مروان وعبد الملك والوليد أخوك وعبد العزيز عمك وما أنت بماعل يا أمير المؤمنين ، انى لارجو ألا يكرم موسى بهوان أمير المؤمنين ،

وبعد أن فرغ موسى من كلامه التفت سليمان الى ابن عمه ( عمر بن عبد العزيز ) وقال :

( ما أرى يميني الايدا برئت يا عمر ) .

قال عمر في روايته: فاغتنمتها منه ولم أبال أن يحنث باحياء رجل من المسلمين فأحمته :

( أجل يا أهير المؤمنسين ، امرؤ كبرت سنه وكثر لحمـــه ( كان موسى بدينا ) وبه سقم فما أزاه الاميتا ) •

وبعد انتهاء عمر من كلامه التفت الحليفة الى الحاضرين وقال لهم ( من يأخذ هذا الشيخ فيستخرج منه هذه الأموال ؟ )

وكان يزيد بن المهلب بن أبى صفرة حاضرا فى تلك الجلسة فأجاب قائلا :

« أنا يا أمير المؤمنين » •

فقال سليمان:

« فخذه ولا تمسه وضع العذاب على ابنيه · مروان وعبد الأعلى ١١٥)

وخرج به يزيد فحمسله على دابة ابنه ، ثم اتجه به الى منزله فاكرمه وأحسن اليه فلما انفردا وحدهما قال يزيد لموسى :

« لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم بمكايد الحروب ومدارة الدنيا ؛ فقل لى كيف حصلت ( وقعت ) فى يد هذا الرجل ( سليمان ) بعد ما ملكت الانداس وألقيت بينك وبين عؤلاء القوم البحر الزخار وتيقنت بعد المرام واستصعابه ، وحصل فى يدك من الذخائر والأموال والمعاقل واللرجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك فى يد من لا يرحمك ، ثم انك علمت أن « سليمان ، ولى عهد وأنه الوالى بعد أخيه وقد أشرف على الهلاك لا محالة ، وبعد ذلك خالفته ، وألقيت بيدك الى المتهلكة وأحقدت مالكك ومملوكك »

وفى اليوم التالى ذهب ابن المهلب الى سليمان ليشقع لصديق أبيه فقال له سليمان :

<sup>(</sup>۱) يرجع وقوق يزيد مع موسى في محنته الى صنيع نعله موسى بأبيه (الهلب) عندما عوله بشر بن مروان ( حاتم المراق في ذلك الوقت ) من قتال الازارقة ( الخوارج ) وأراد قتله فتصدى له موسى ونجاه ، ولما استفحل أمر الازارقة نصح موسى (بشر) باعادة الهلب الى قتالهم فهو أدرى بمكايدهم وقال له : ليس مثل الهلب في فضله وشرفه وقدره في قومه ، وقد قبل بشر النصيحة وأعاد الهلب ثانيا الى القيادة عزيزا مكرما .

(ان رأس موسى قد اشتمل على مايمكن له من الظهور وانقياد الجمهور والتحكم فى الأموال ، ولكنى قد وهبت لك دمه ، وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العداب حتى يرد ما غل من مال الله ) .

فذهب يزيد الى موسى وأشار عليه باجابة أمير المؤمنين الى مقاضاته عن نفسه وابنتيه ، فرد عليه موسى بقوله :

« أما اذا كنت أنت صاحبهذا الشأن فأنا غير مخبرك فيما صنعت الأمير المؤمنين وايم الله لو أمر سواك بى وكلفه اليسط على لكان أحب الى أن القي الله عز وجل وأقرب الى من أن يأخذ منى دينارا واحدا، أديا يابنى عز نفسيكما وأبيكما ،

وذهب يزيد بن الملهب الى سليمان وأطلعه على ما تم الاتفاق عليه وكان يقضي بالآتي :

- قبول موسى بمقاضاته ·
- عدم عزل ابنه ( عبد الله ) عن افريقية لمدة سنتين •
- ــ كل ما جبــاه موسى وابنــه عبــد العزيز بالاندلس يبقى له ( أى لموسح ) •
  - أن يسلمه مولاه طارق بن زياد •

وقد رضى سليمان بهذا الاتفاق ما عدا الشرط الأخير فلم يقبسل أن يسلم « موسى » ــ طارقا ( وأبقاه تحت العقوبة ) وبذلك ( تمت المقاضاة والتراضى ) •

« ما ندمت على شيء ، ندامتي على ما فعلته بموسى » •

ومهما يكن نوع العقاب الذي لحق بموسى بن نصير فان الانسان لا يسعه الا أن يعترف بأن الخالفة قد غمطت وأنكرت فضاله وتناست أعماله المجيدة ، تلك الاعمال التي حققت وحدة العرب وجمعت شملهم من الخليج الى المحيط الأول مرة في التاريخ • وقد كان أكرم لسليمان بن عبد الملك أن يعمل على اكرام صاحبها والاشادة بفتوحه العسكرية التي

سكنت آل مروان ومدت نفوذهم الى أقصى المغرب ونشرت رايتهم فى أعظم يقعة فى أوروبا فى ذلك الزمن ألا وهى ( أسبانيا ) التى عاش فيها الاسلام بفضله حوالى نمانية قرون ، ولم يكتف موسى بهذا بل انطلق فى عزيمة وقدوة ينشر بأس المروانيين فى بعض جزر البحر الأبيض : فلقد حدثنا عذارى : أن موسى بعث المسسلمين بقيادة ابنه ( عبد الله ) ففروا صقلية وسردينية وميورقة ومنورقة وعادوا محملين بنفيس الفنائم والاسرى ،

لقد كان يجب على سليمان بن عبد الملك أن يضع كل هذا أسام عبيبه قبل أن يصدر حكمه على البطل وأن يدرك أنه حينما رفض موسى ابن نصير أن يجببه الى طلبه وهو فى فلسطين ليتمهل فى السير حتى بموت الحليقة المريض لتئول غنائم الإندلس والمغرب له انها كان يؤدى واجب وظيفته على احسن مايكون الاداء ، وأن تمهله فى السير وهو يعرف الدافم له انما كان يشركه فى الاثم وخيانة الأمانة التى اوتمن عليها وهو فى الرقت نفسه يحنث بيمينه التى قطعها على نفسه عقب حادثة البصرة (ليهبن عبره فى خدمة كل خليفة مروانى بلا طمع وباخلاص لا تشوبه شائة ، ...

كما كان يجي عليه أيضا ألا يستمع لوشاية مفيت الرومى ضد موسى وأن يعرف ان ما قام به موسى من المطالبة يحاكم قرطبة أنما كان يطلب حقا من حقيقه بصفته القائد الإعلى للجيش ، لانه هو وحده الذى يطلب الغنائم ، وهو وحده الذى يقوم بتوزيعها على المحاربين كل على حسب درجته في الجهاد بعد حجز الخمس منها للخلافة كما عو متم ، وهو وحده ألدى يأمر فيطاع أمره حفظا للكلمة ، لا أن يوزع قواد الفرق الغنائم على أنفسيم هون موافقة للقائد الأعلى ، والانعان لاوامره ؛ فذلك مخالفة خطيرة في أيام السلم فما بالك في آيام المحرب أذ يؤدى في النهاية الي تفوق كما وقت . في حملة ( عبد المرحمن الفاققي ) بعد ذلك بالقرب من باريس عندما لفزو بقية فرنسا ، ولكنهم أصروا على أصطحابها معهم في أثناء خفافا لفزو بقية فرنسا ، ولكنهم أصروا على أصطحابها معهم في أثناء الزحف فكانت سببا في الهزيمة الساحقة في معركة ( بلاط الشهداء ) واستشسهاد البطل عبد المرحمن الفاققي وانحسسار النفوذ العربى عن طريض فرنسا بعد الحتال عربي لها منى أربعين عاما تقريبا (١) ،

 <sup>(</sup>١) اقرأ تفاصيل ذلك في كتابتا المبظولة الممرية في الاندلس وفرنسا (كتب قومية) .

العظيمة في حسابه والا يحرمه التكريم والمكافاة التي كان يستحقها أمثاله من القواد العظام الذين وسعوا رقعة الاســــلام ونشروا رايته في كثير من بقياع الأرض المعمورة وقتنه لا أن يطوح به في زوايا النسيان وجحور الاهمال ، ولكن هو دائما الطمع والحقد الشيخصي اللذان طالما قوضيا الأمر

نقول كان بجب على سليمان بن عبد الملك أن بدخل كل أعمال موسى.

الناهضة وساما الأبرياء سنوء العذاك وقد أزاد سليمان بن عيد الملك أن يكفر عن اساءته لموسى بن نصير

فاستصحبه معمه لتأدية فريضة الحج وزيارة قبو النبي عليه الصلاة

والسلام وذلك في حوالي سنة سبع وتسعين للهجوة .

وفي أثناء الطويق والموكب يعبر وادى القوى باقليم الحجاز انتابت موسى اغماءة الموت ، فلم يفق منها وصمعدت روحه الطموح الى بارئها وهو في الثمانين من عمره ، فدفن في مكانه بين حزين ومسدوم كأنهم

والأذهان ، طواه القبر ومضى جسما ليعيش اسما مع الاحقاب مسطورا على كل قلب وعلى كل لسان ٠ رحم الله موسى بن نصير لما قدم للإسلام والعروبة من جليل الحدمات

يعلنون للناس عن دفنه وأن شخصه العظيم أصبح الآن حيا في الخواطر

وحسن الجهاد .



المؤلف يشرح لكبار زوار المتحف الحربى معروضات صاللة فتنوح موسى بن نصير للاندلسي ه

## القتبلم

الجزاء من جنس العمل

الفصل الاول

خاتمة طاق بن زياد

تركنا طارق بنزيادفى قصر الخلافة وقد ذهبنا بعد أن فرغنا من قصة قائده ( موسى بن نصير ) نقتفى أثره ونكشف عن مكانه فلم نهتد البه اذ ضن علينا التاريخ بذلك وأغلب الظن أن الخليفة قد حجزه عنده ليعيش فى كنف كاحد مواليه اذ أنه لم يقبل أن يسلمه لموسى كما مر بنا لمكم يكون

أخبره بذلك مغيث الرومى . وحكذا انتهى بطارق بن زياد المطاف الى أسوأ ما انتهى اليه موسى بن نصير ، فلقد عرفنا لهذا خير موته والارض التهوارته ، أما طارق فقد

رنحن \_ وان كان من أعز أمانيناً وأمانى طلاب البعث والاطلاع أن يقفوا على معرفة خاتمة حياة طارقالسياسية التى بدأت بهذا الفتح المبين في سبيل اعلاء شأن العروبة ونشر وحدانية الله في أرجاء الامبرا**طورية** 

نى سبيل اعلاء شأن العروبة ونشر وحدانية الله فى أدجاء الامبراطورية الاسبانية ـ يكفى أبليع عزاء أن اسم طارق ما زالت الشعوب من مختلف الاقطار والامصار مع اختلاف السنتهم وألوانهم تردده صباحا يمساء حتى يومنا هذا سواء كانت الشعوب الهابرة من البوغاز الذي يحمل اسمه أو من سباكنى مدينته التي انشئت على سقح جبل اللفتح وتعرف اليوم باسم « جبل طارق » .

**الفصل الثانى** خاتمة مغيث الرومي بميش فى حمى الخليفة (سليمان بن عبد الملك) يسامره ويقص عليه من أنباء الأندلس ما يأخذ بألبابه ويثير حواسه وهو يبغى بذلكأن يجزل له المطاء ويمنحه المكافأة التى يحلم بها ويميل جاهدا من أجلها وهى حكم الا ندلس وليس أحسن منها مكافأة عنده ولكى يحقق هدف بالسرعة التى يبتغيها بدأ يسلك مع صديقه طارق بن زياد الطريقة التى اتبعها مع

أما ثالث الشيلاثة ( مغيث الرومي ) فقيد تركناه كذلك في دمشق

واذا كان مغيث الرومى بدهائه الكبير الذى أزاح من طريقه بطلبن من أعظم قواد الاسلام ( موسى بن نصير وطارق بن زياد ) فانه عجز عن أن يحقق أهدافه خلقد خيب سسليمان بن عبد الملك ظنه وأحبط مسسعاه فلم بنفذ له غرضه ولم يبلغه أمانيه ، بل أذن له فقط بالذهاب إلى الاندلس ، خدهب وحيدا وعاش فى قصره بقرطبةدون أن يمارس عملا كامر الخليفة، وظل طيلة حياته يندب حظه ، ولا غرو فالجزاء من جنس العمل الى أن مات

تاركا ذرية كثيرة كان لها شأن كبيرفي سماسة الاندلس بعد ذلك كما يقول

الوقت كما أسلفنا.

<لتاريخ ·

## كلمة ختام

وبعد فهذه سيرة موسى بن نصيراحد أعلام القواد العرب المبرزين فى دولة آل مروان ، والذى ينتسب الى قبيلة ربيعة المدنائية وهى تعد من أشرف القبائل العربية وقد تقلد معظم أبنائها مناصب!لصدارة فى الجاهلية والاسلام ومؤسسها ربيعة بن نصير اللخمى أحد ملوك اليمن والجد الاكبر للنعمان بن المنذر ( ملك الحبحة ) بالعراق .

أما كيف انتسب النعمان العسراقي الى ربيعة ؟ فان الحلك قصة بمروى عن ربيعة بانه راى في منامه رؤيا تطير منها . فسرها الكهان:

بان الاحباش سيرثون عرشه : وقد وقع هذا فعلا في عهد أبرهة صاحب الفيل ومن بعدهم الفرس . ثم الاسلام ). فأوجس خيفة وبعث على الفسور بأولاده الى الحيرة حتي بخله له الأمر .

وفى الحيرة تزوج ابنه ( عدى ) فانجب ( عمرو ) وهذا اعقب المنذر ابن ماء السماء ( اسم أمه ) ومنه كان المسافرة جميما .

ومن ربیعة أیضا انعدرت قبائل بکر بن وائل وعبد قیس وتفلب و « بنو حنیفة » وهی قبائل خرج من إصلابها رجال افذاذ ذاع صيتهم ، منهم المثنى بن حارثة الشيبانى الذى سأل عنه الخليفة أبو بكر فقالوا له : ( هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد ، هذا المثنى بن حارثة الشماني ) •

وقد خاض المثنى معركة (بجوار الكوفة) ضد الاكاسرة فقضى على قوتهم وآزال بذلك عن العسرب عار الهزيمة يوم ( الجسر ) وأعاد العسراق ثانية عربيا مسلما ، وقال كلمت المشهورة ( والله لمائة من العجم فى الجاهلية كانوا أشسد على من ألف من العرب اليوم أشد على من الغم من العجم ) •

ومنهم البطل الشهيد عبد الرحمن الغافقي العابر لجبال البرت والفاتح لفرنسا • وغيرهما كثير عربوا البلدان وهزموا الامبراطوريات ، وقد اشتهروا بالدهاء وعلو الهمة والمخاطرة بأرواحهم في سبيل الله وتحقيق آمالهم •

فلا غرو أن أجتمع لموسى بن نصير الى جانب الاصل العريق والمنبت الكريم العقل الراجع الطبوح والشيجاعة والدهاء

فقد راینا کیف ألقی بنفسه فی أتون الفتن لیتبوأ المکان اللاق بطموحه ، فلما فنسسل فی ( مرج راهط ) لم يفر الی ابن الزبير فی مكة ، بل ركن الی مخبئه يدبر الامر ويرقب سير الأحداث حتى دفعته نفسه الطموح الی الانفسمام الی صفوف المروانین لكی يعود ثانيا الی مسرح المیاة لیسعی الی تحقیق أهدافه وآماله العریضة

فبعث الى صديقه (عبد العزيز بن مروان) يستجير به. ولم ير فى ذلك ما ينقص من قدره ما دام فيه تحقيق أهدافه والوصول الى أغراضه

ولًا نال ما تعنى استعمل دهاءه الموروث في السيطرةعلى صديقه فاستطاع في وقت وجيز أن يصبح المستشار الاول للاقليم المصرى من الامبراطورية العربية > ثم وزيرا للخراج بالبصرة > ثم حاكما للمغرب > ثم فاتحا وقائدا عظيما هن قواد الدولة المظلم . لقد كان موسى طموحا شسجاعا لا يريد الا أن تكون انتصاراته من صنع يديه فقد عبر البحر ووطىء بقدميه أرض أسبانيا وقال لأدلائه : دلونى على طريق غير الطريق الذي سلكه طارق ، اذ لم يقبل أن يشترك معه في غزواته بل انطلق يدم الحصون ، ويفتح البلدان ويدك معاقل الشرك .

ولما رأى القدوم ( القوط ) قد جمعوا من الخيسل آلافا مؤلفة وهو مالا طاقة للمسلمين به بعث فى التو الى طارق لموافاته بجنوده لتوحيد الصفوف حتى يحاربالعرب أعداءهم جبهة متحدة وصفا واحدا فتم له النصر ودانت اسبانيا بعد ذلك للعرب مئات السنين .

وقد تجلت من قبل ذلك عبقريته كقائد محنك عسلما ترحف لفزو مدينة ماردة ، فراى قوة القوط الحربية كلهاوقد تجمعت فيها ، ولما لم يفت الحصار في عضلهم أقدم على تنفيذ خطة حربية أخذتها عنه الجيوش الالمانية الحديثة ضلد الحلفاء في معركة العلمين وهي التظاهر بالانسحاب ، فقد أمر موسى الحيش بالانسحاب ثم دار حول المدينة دورة سريعة فيالليل، وتحت زاوية من سلورها الضخم وقف بجنوده يصنع سترا خشبيا كبيرا ، فلما فرغ منه وضع تحته فرقة من المنسود يوامرهم بنقب فرجة في السور لينطلقوا منها داخل المدينة، وقد ظن الإعداء أن المسلمين صنعوا هذه الدبابة الخشسبية المتضار القيهم ضربات السهام والنبال .

ونجحت خطة موسى؛ اقتحم المسلمون المدينة وبعدصدام عنيف رفعت المدينة راية التسليم ·

وقد تجلى دهاؤه عندما أرسل اليه الخليفة ( الوليد بن عبد الملك ) رسوله مغيشا الرومي يأمره بالسفر فورا الى «دمشيق ؛ فقد ساوم موسى مغيثا ووعده بمنحه نصف مايغنم على أن يؤخر رحيله الى ما بعد اخضاع اسبانيا كلها غير مهتم لما يبذل من مال في سبيل تحقيق أهدافه فطالما ارتوى هنه في شبابه وإنما كانت عقيدته نشر الوحدانية في تلك الأرض وهدفه الصيت العريض والمجد الحربي الذي يتساوى مع مجد الاولين من المهاجرين والانصار وقد كان له ما أراد .

ولولا تصميم موسى بن نصير على اخضياع الاندلس. وتسمر قوتها الحربية تدميرا شاملا ما استقر الأمر للمسلمين ولفقد أيضا المغرب عروبته التى جاهد فى سبيل احياتها فرسان المسلمين مدة سبعين عاما . حتى أصبح المغرب الآن بمثابة الجنساح الغربي للأمة العربية تخفق معه قلوب العرب من الخليج الى المحيط

والحمد لله أولا وآخرا ٠٠

عبد العزيز حافظ دنيا

## الصادر

| الشكر الجزيل لأصحابها          | حسب ورودها في المتن مع              |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| الفريق طه الهاشمي              | خالد بن الوليد                      |
| عباس محمود العقاد              | عبقرية خالد                         |
| الدكتور محمد حسين هيكل         | الفاروق عمر بن الحطاب               |
| أبو حنيفة أحمد الدينوري        | الأخبار الطوال                      |
| ابراهيم الابيارى               | معاویة بن أبی سفیان                 |
| عمر أبو النصر                  | الخوارج في الاسلام                  |
| الدكتور ضياء الدين الريس.      | عبد الملك بن مروان                  |
| محمد حلمي محمود                | أبو بكر والوحدة                     |
| الدكتور على ابر!هيم حسن        | مصر في العصور الوسطى                |
| عبد السلام رستم                | نظرات في التاريخ الأم <b>وي</b>     |
| محمد على الغتيت                | الشرق والغرب من الحروب الصليبية     |
|                                | الي حرب السويس • جزء ٢              |
| الدكتور على حسن الخربوطلي      | المختار الثقفي                      |
|                                | البيان المغرب في أخبار ملوك الاندلس |
| ابن عداری المراکشی             | ً والمغرب                           |
| الدكتور السيد محموذ عبد العزيز | المغرب الأسلامي جزء ١.              |
| سالم ٔ                         |                                     |
| مصطفى صبوى                     | تاريخ الرومان                       |
| ابن هشام ( تحقیق مصطفی السقا   | السيرة النبوية ٠                    |
| وآخرين )                       |                                     |
| محمد صبيح                      | محمد ج ۳                            |
| الدكتور حسين مؤنس              | فجر الأندلس                         |
| أحمد بن محمد المقرى            | نفح الطيب                           |
| محمد عبد الله عنان             | تاريخ العرب في اسبانيا              |
| » » » .                        | دولة الاستلام في الأندلس            |
| عبد العزيز حافظ دنيا           | البطولة العربية في الاندلس وفرنسا   |
| وليم دىبت ٠٠ بقــلم اسماعيل    | ساير ملهمة ,                        |
| مظهر ( مؤسسة فرانكلين )        |                                     |

| الموضــــوع الص                                     | مسفحة |
|-----------------------------------------------------|-------|
| الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ٧     |
| المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | ٩     |
| ەلقسىــــــــــم الأول :                            |       |
| بر المحت<br>نسب موسی بن إنصير ومولده وفجر حياته     |       |
| الســـياسية ٠٠٠٠٠٠ د                                | 10    |
| اللفصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ١٥    |
| الفصــــل الشاني: مولد طفل ٠٠٠٠٠٠٠                  | ۲١    |
| الفصـــل الشالث: بيعة مروان ٢٠٠٠٠٠٠١                | 77    |
| الفصــــل الرابع: حيرة موسى ٠٠٠٠٠٠٠                 | 44    |
| الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | ٣٥    |
| الفصيل السادس: موسى المستشار ٠٠٠٠٠٠٠٠               | 44    |
| الفصـــل السابع : موت مروان ــ وتولية عبد الملك ٠٠٠ | ٤٣    |
| الفصــــل الثناهن : مصرع قتلة الحســين ٥٠٠٠٠٠٠      | ٤٦ .  |
| الفهــــل التاسع : مصرع المختــار ٢٠٠٠٠٠٠           | ۰۰    |
| الفصال العاشر: مقتل مصعب بن الزبير ٠٠٠٠٠٠           | ٥٢    |
| الفصل الحادي عشر: مقتل عبد الله بن الزبير · · · · · | ٥٤    |
| الفصار الثاني عشم: موسى الوزير ٠٠٠٠٠٠٠              | ٥٩    |

| الموضــــوع         | กุเ                                   | مسفحة |
|---------------------|---------------------------------------|-------|
| الفصل الثسالث عشر : | موسى اللاجسىء ٠٠٠٠٠٠                  | ٦١    |
| الفصــل الرابع عشر: | موسى الفاتح                           | ٦٤.   |
| القسمم الشاني:      |                                       |       |
|                     | شمالى افريقية والشعوب التى حكمته      | ٦٧    |
| الفصــــل الاول:    | افريقيــــنة ٠٠٠٠٠٠٠                  | ٦٧    |
| الفصسسل الثاني:     | المغرب في ظل الفينيقيين ٠٠٠٠٠         | ٧٢    |
| الفصـــل الشالك:    | المغرب في ظل الرومان الغربيين ٠٠٠     | ٧٧    |
| الفصـــل الرابع:    | المغرب في ظل الوندال ٠٠٠٠٠٠           | ۸٠    |
| الفصـــل الخامس:    | المغرب في ظل الرومان الشرقيين ٠٠٠     | ٨٦    |
|                     |                                       |       |
| القسم الثــالث :    | الفتوح العربية للمغرب ٠٠٠٠٠           | ۸٩    |
| الفصـــل الاول:     | فتوح عمرو بن العاص ٢٠٠٠٠٠             | ۸٩    |
| الفصـــل الثاني:    | فتوح عبد الله بن أبي السرح ٠٠٠٠       | 98    |
| الفصـــل الشالث:    | غزوات معــاوية بن حديج التجيبى • •    | ٩٨    |
| الفصـــل الرابع:    | فتوح عقبة بن نافع الأولى ٠٠٠٠٠        | ۲٠١   |
| الفصـــل الخامس:    | حملة أبى المهــاجر دينار ٢٠٠٠٠        | 1 • £ |
| الفصــل السادس:     | فتوح عقبة بن نافع الثانية واستشهاده • | 1.7   |
| الفصــل السابع :    | حملة زهير بن قيس البلوى واستشهاده     | 111   |
| الفصـــل الثامن :   | غزوات حسان بن النعمان ٠٠٠٠٠           | ۱۱۳   |
| الفصيل التاسع:      | غزوات موسی بن نصـــیر ۲۰۰۰۰           | ۱۱۸   |
| القســــم الرابع :  |                                       |       |
| ٠- حربي             |                                       |       |

| ×24   | ญ์ใ                                   | الموضسيسوع        |
|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 44    | مقدمات فتح الأندلس ٠٠٠٠٠              | الفصـــل الاول:   |
| 149   | الغزوة الصغرى ٠٠٠٠٠٠٠                 | الفصـــل الشاني:  |
|       |                                       | القسيسم الخامس :  |
|       | اسبانيا والشعوب التي حكمتها قبل الفتح |                   |
| 141   | العربي ٠٠٠٠٠٠٠٠                       |                   |
| ۱۳۱   | اسبانيا واليهسود ٠٠٠٠٠٠               | الفصـــل الاول:   |
|       | •                                     | القسسم السسادس :  |
| ۱۳۷   | الفتح العربي لأسبانيا ٠٠٠٠٠           |                   |
| ۱۳۷   | تباشمير النصر ٠٠٠٠٠٠٠                 | الفصـــل الاول:   |
| ١٤١   | المسؤامرة ٠٠٠٠٠٠٠                     | الفصيسيل الثسائي: |
| ١٤٣   | معركة لـكه وفرار لذريق ٠٠٠٠           | الفصـــل الثـالث: |
| 1 2 9 | الى طليطلة ٠٠٠٠٠٠٠                    |                   |
| 101   | موسى بن نصير في الأندلس .٠٠٠٠         |                   |
| ۱۰۷   | موسى بن نصير ومقتل لذريق ٠٠٠          |                   |
| ١٦٥   | غزو الشمال وسك النقود ٠٠٠٠            |                   |
|       |                                       | القسيم السيابع :  |
| 179   | خاقة : موسى بن نصير ووفاته : ٠ ٠ ٠    |                   |
| 179   | رحيل بلا عودة ٠٠٠٠٠٠٠٠                |                   |
| ۱۷۳   |                                       | الفصـــل الثـاني: |
|       | J. 3.                                 |                   |
|       |                                       | القسسم الثامن :   |
| ۱۸۳   | الجزاء من جنس العمل ٢٠٠٠٠             |                   |
| ۱۸۳   |                                       | الفصـــل الاول: - |
| ۱۸۷   | خاتمة مغيث الرومى ٠٠٠٠٠٠              | الفصييسل الثياني: |
| ۱۸۹   |                                       | كلمـــة ختـــام : |
| ۱۹۳   |                                       | المسسسادر         |
|       |                                       |                   |

الدار القومية للطباعة والنشر



الزار العومية الطباعة والنشئ

High

المدد ٢٩